## كتاب صورة الأرض أن

## أبي القسم ابن حوقل الصيبي

وهو مجنوى على نصّ النسخة المرقومة ٢٢٤٦ المحفوظة في خزانة السراى العنيق في استنبول وكذلك على صوّر هانه النسخة وقد استُتِم بقابلة نص الطبعة الأولى وبعض المصادر الأخرى،

الطبعة الثانية الأولا)

طيع في مدينة ليدن بمطبعة بريل سنة ١٩٢٨

## كتاب صورة الأرض تأليف

### أبى النَّاسم ابن حوقل النصيبيُّ

وهو بحتوى على نصّ النسخة المرقومة ٢٢٤٦ المحفوظة في خزانة السراى العتيق في استنبول وكذلك على صُور هذا النسخة وقد اسْتُتِمَّ بمقابلة نصّ الطبعة الأولى وبعض المصادر الأخرى،

الطبعــة الثانيــة (القسم الأوّل)

طُبِع فی مدینهٔ لیدن بطبعهٔ بریل سنهٔ ۱۹۲۸

## مقدّمة القسم الأوّل

قد رأينا أن نضع مقدَّمة كاملة فى القسم الثالث من طبعـة كتاب ابن حوقل اكحاضرة نحتوى أيضًا على فهرس الأساء وعلى بعض الإشارات اللغويّة فنكتفى هنا بما لا بدَّ منه من التنبيهات،

اعتمدنا في هن الطبعة على نسخة وإحن وهي النسخة المرقومة ٢٢٤٦ بخزانة السراى العتيق في استنبول وقد نسخت في سنة ٤٧٩ الهجريّة المقابلة لسنة ١٠٨٦ الميلاديّة، وما يوجد فيها من نصّ كتاب ابن حوقل هو يخالف نسختي خزانتي (ليدرن) و(اوكسفورد) اللتين اعتمد الأستاذ (ده غويه de Goeje) عليهما في الطبعة الأولى في الجـزم الثاني من (Bibliotheca Geographorum Arabicorum بنات جغرافي العرب) المطبوعة في (ليدن) سنة ١٨٧٢، كما استعمل (ده غويه) أيضًا في طبعته النسخة العربيَّة المرقومة ٢٢١٤ في المكتبة الأهليَّة ب(باريس) وأطلق عليها في طبعته اسم الموجز الباريسيّ (Epitome Parisiensis) وهو مختصر نصّ النسخة الاستنبوليَّة المذكورة إلَّا أنَّه توجهد فيها عدَّة إضافات عن الغترة الواقعة بين سنة ٢٤٥ هـ. وسنة ٨٠٥ هـ. (١١٢٩ م. ١١٨٤ م.)، فيكون إذًا تحت تصرّفنا ثلاث نصوص متباينة هي (١) النصّ الموجود في النسخة الاستنبوليّة التي اعتبرناها مصدرًا لهن الطبعة الثانية و(٦) النصّ الموجود في الطبعة الأولى التي نشرها (ده غويه) و(٢) النصّ المختصر المذكور آنفًا، وسنذكر في المقدَّمة الكاملة بعض النسخ الأخــرى المحتوية على النصّين الآول والثالث مع مقارنة جميع تلك النسخ وسرد ما بينها من الاتفاق والاختلاف،

وأمّا النصّ الثانى فمعرفتنا به كافية من طبعة ابن حوقل الأولى حيث يتيسّر للباحث مقارنة الاختلافات الصغرى بها دون إعادة نقلها هنا، ومبًا يدلّ على عظم شأن النصّ الأول أنّه يوجد فيه بعض قطع غير معلومة الى الآن من قلم ابن حوقل وهى تنعلّق خاصة بوصف القسم الغربيّ من مملكة الإسلام كما ورد فى بلاد البجة وتأريخهم وفى تعداد أكثر من مائتى قبيلة من قبائل البربر وفى الوصف المطوّل فى أحوال صقلّية وفى صفة الواحات إذا استثنينا عدّة إضافات قصيرة وأمّا القسم الشرقى فقد جاءت به فقرة غير معلومة الى الآن فى وصف مدينة اصبهان، ويوجد بالعكس فى النصّ الثانى بعض النقرات التى لا أثر لها فى النصّ الوّل من أهبها الخبر عن ابتداء أسفار المؤلّف فى مقدّمة الكتاب والفقرات المختصة ببعض المخلفاء الفاطبيّن والخبر الوارد فى آخر صفة السند عن ملاقاة المؤلّف لأبي إسعى الفارسيّ ومحاورتهما فها كانا قدرساها من الصُور، وقد أدخلنا النقرات الزائدة المختصة بالنصّ الثانى فى متن النصّ الأول بين قوسبن مربّعين []،

فإذًا تحتوى هذه الطبعة الثانية على كلّ ما هو معلوم الآن من مادّة كتاب ابن حوقل فتُصبح الطبعة المحاضرة متكافئة مع الطبعة الأولى التي نقدت منذ زمن طويل، وقد وضعنا بالهامش أرقام صفحات الطبعة الأولى وأضغنا أيضًا بعض الفقرات المنسوبة الى ابن حوقل في مؤلّفات أخرى أورد فيها نص هو على ما يظهر أكمل من النص الموجود فى النسخ المعروفة، وقد قابلنا عند المحاجة أحيانًا نص الإصطخرى كما فعله أيضًا ناشر الطبعة الأولى،

وأدرجنا كذلك في هذه الطبعة ما يوجد من الإضافات في النصّ الثالث المختصّ بالقرن السادس الهجريّ، وهي التي كان الأستاذ (ده غويه) قد أدرجها في الحواشي التي بأسفل الصفحات من طبعته وما بختصّ منها بالمائة صفحة الأولى في الحواشي الباقية التي جاءت بص ٢٦٠–٢٥٠ من المجزء الرابع لنشريّات جغرافيّ العرب (ليدن ١٨٧٩)، إلاّ أنّه يظهر الآن أنّ كثيرًا من هذه الإضافات تنعلّق أصلاً بالنصّ الأول الموجود في النسخة الاستنبوليّة،

وأمّا بافى هذه الإضافات فينسب أكثرها الى زمان المجتصر على ما قرّره ناقله فى أكثر الأحوال تقريرًا صريحًا مسع ضبط التواريخ، ولا يبقى إلّا فقرات قليلة يرتاب فيما إذا كان من الممكن نسبتها الى النصّ الأوّل أو الثالث، وقد أدرجنا إضافات النصّ الثالث فى متنا مجروف صغرى بين قوسين مربّعين [ ] أيضًا،

وفصّلنا الأبواب المحتوى كلَّ واحد منها على صنة إقليم واحد فى عدد من القِطَع وهذا التفصيل غير راجع الى متن الأصل الذى من أضعف خاصّياته ضبط علامات الوقف (،)، وقد رُتبت هذه القِطَع على أساس محتويات النصّ الماديّة وأيضًا بمقابلة نصّ الاصطخريّ حتى بكننا بذلك الترتيب فهم العلاقات الموجودة بين نصوص تأليف ابن حوقل المختلفة وكذلك بين هذه النصوص وبين نصّ الاصطخريّ، ومع ذلك نرجو أن يُسهّل ذلك التفصيل استعال الطبعة المحاضرة،

إنّه يوجد في معظم نسخ الاصطخريّ وابن حوقل من الصُور التي لا بدّ منها في إدراك معنى المتن كما لا بدّ من المنن في إدراك الصُور، وبناء على ذلك أدخلنا في هذه الطبعة كلّ الصور الموجودة في النسخة الاستنبوليّة في شكل رسوم تخطيطيّة وأدخلنا كذلك في المتن بعد كلّ واحد من التنبيهات المشيرة الى صورة إقليم فصلاً يوضح فيه ما يوجد في تلك الصورة من الأساء والنصوص وكثير من تلك الأساء لا يوجد في المتن نفسه، فأمكننا بهذه الطريقة إدراج تلك الأساء في فهرس الأساء في آخر الكتاب بالإشارة الى الصفحات التي فيها إيضاح الصورة، ولا توجد صُور خصوصيّة للأندلس ولصقلية إذ كانت هذه الأقاليم داخلة أوّلًا في صفة بلاد المغرب،

وقد ضبطنا الأساء الموجودة في الصور وكذلك الأساء الوارد: في المتن على قواعد منشابهة وهي أنّا اعتنبنا في كلّ موضع بضبط الهجاء وتصحيح الأخطاء الظاهرة، وقد أشرنا في كلّ موضع في المحواشي الى ضبط الأصل كما أظهرنا فيها أيضًا الضبط الموجود في الطبعة الأولى

إذا خالفناها، فأمّا ما يوجد في النسخ السائرة من الروايات العدية التي قد طوّلت حواشي بعض الصفحات في طبعتي الاصطخري وابن حوقل المتقدّمتين تطويلًا مفرطًا فلم نورد منها إلاّ ما استدعى إيراده سبب خاص، فلا تزال الاستفادة من اختلافات النسخ المشار اليها في كلّ موضع من الطبعتين المتقدّمتين لازمة إلاّ أنّنا رأينا تأخير بيان سبب ضبطنا الى حين ترجمة المتن وشرحها،

وللمؤلّفات الأخرى التى استشهدنا بها فى بعض الأحيان هى منقولة عن الطبعات المشهورة وسنورد جدولها فى المقدّمة الكاملة، ونقلنا آيات القرآن عن طبعة (فلوغل Flügel) الثانية (ليبسيك ١٩٠٦)،

والاصطلاحات والاختصارات المستعملة في المحواشي كما هو آت:

الأصل=النسخة المرقومة ٢٤٤٦ في خزانة السراي العتيق باستنبول،

حَط =طبعة ابن حوفل الأولى في الجزء الثاني من نشريّات جنرافيّي العرب،

حَل = نسخة ابن حوقل التي في خزانة المجامعة ب(لميدن)،

حَوَ = نسخة ابن حوقل التي في خزانـــة (البدليانــة Bodleiana) براوكسفورد)،

حَب = النسخة الباريسيّة المحتوية على النصّ الثالث المختصر من ابن حوقل،

صَط =طبعة الاصطخرى في الجزء الأوّل من خزانة جغرافيّي العرب، قطعة = فسم من الأقسام التي انقسم اليهاكلّ باب،

فقرة = قسم من المتن هو أقصر من قطعةٍ،

## فهرس القسم الأوّل

| س ۲۰        | o . |   | - | - | • |   | • | • | • | • |   | المقدّمة . |
|-------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| o           |     | • |   | • | • | • | • |   | • | • | ض | صورة الأر  |
| 1.          |     | • | • | • | • |   | • | • | • | • | Ļ | ديار العرم |
| ٤٢          | •   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | بحر فارس   |
| ٦.          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | المغرب     |
| ١.٨         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | الاندلس    |
| 111         |     | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | صقليه .    |
| 177         |     | • | • |   | • | • | - | • | • | • | • | مصر .      |
| 170         |     | • |   |   | • | • |   | • | • | • | • | الشأم .    |
| 11.         |     | • |   |   | • | • | - |   | • | • |   | بحر الروم  |
| <b>7. Y</b> | •   | - | - |   | • | - | • |   | • | • | • | اکجزیرة    |
| 177         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | العراق     |

### كتاب صورة الأرض

وصفة أشكالها ومقدارها في الطول والعرض وأقاليم البلدان ومحل الغامر منها والعمران من جميع بلاد الإسلام بتفصيل مدنها وتقسيم ما تفرّد بالأعال المجموعة اليها،

#### يوجد في حَطَ العنوان الآتي

هذا كتاب المسالك والمالك والمفاوز والمهالك وذكر الاتاليم والبلدان على مرّ الدهور والأزمان وطبائع أهلها وخواص البلاد فى نفسها وذكر جبايانها وخراجانها ومستغلانها وذكر الانهار الكبار واتصالها بشطوط البعار وما على سواحل البعار من المدن والأمصار ومسافة ما بين البلدان للسفارة والتجار مع ما ينضاف الى ذلك من الحكايات والأخبار والنوادر والآثار، تأليف أبى القسم بن حوفل رحمه الله، مختصر فى صور بلاد الإسلام وأخبارها بالكال والنهام، جمع الإمام العالم أبى القاسم محبد المحوقل المبعد المحوقل المبعد المحوقل المبعد معرف المعددة وصلى الله القاسم محبد بن خرداذبه وقدامة بن جعفر الكاتب تغيدهم الله برحمته وصلى الله على محبد والله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل،

(۱) اكحمد لله المحمود بنِعَمه المشكور على آلائه وفِسَمه وصلّى الله على خير خلقه محمّد وأبرار عترته وسلّم،

(٦) أمّا بعد فإنّ أحق من رقى الى المكارم نحلّ منها فى الذيروة وسما الى الرغائب فلدّ منها بالصِفْوة من قدّمته خلائقه وفضّلته سوابقه وأصبح ومُناويه مخصومٌ وثانيه معدومٌ والمستسلم اليه آمن والمتمسّك بجبله ساكن واللاجئ اليه مُوفّق والمثنى عليه مُصدّق فهو للعلم وأهله حليف وبالأدب والمُعتزى اليه خصيص شريف قد رسخت فيها أعراقه ووشجت والتسجت بهما هَبّه وأخلاقه ذاك أبو السَرِى الحَسَن بن الغضّل بن وأنه السرى الاصبهائي سليل السَراةِ وشِهاب الكُفاة وغيث العُفاة زِمام الغضائل وقُطب المخصائل والأحق بقول القائل

كُمْ عَارِفٍ بِي لَسْتُ أَعْرِفُهُ \* وَمُخَبَّرٍ عَنِي وَلَمْ يَسَرَلِي وَلَمْ يَسَرَلِي وَلَمْ يَسَرَلِي وَالْ يَرْحَتْ \* دَارِي وَبُوعِدَ عَنْهُمْ وَطَنِي

ولى الله أرغب في إطالة مُدّته ورفع درجته وسمو منزلته إنّه مجيب قريب، و (٢) وقد عملتُ له كتابي هذا بصغة أشكال الأرض ومقدارها في الطول وللعرض وأقاليم البلدان ومحل الغامر منها والعران من جميع بلاد الإسلام بتفصيل مدنها وتقسيم ما تغرّد بالأعال المجموعة اليها، ولم أقصد الأقاليم السبعة التي عليها قسمة الأرض لأنّ الصورة الهنديّة التي بالقواذيان وإن كانت صحيحة فكثيرة التخليط وقد جعلتُ لكلّ قطعة أفردتُها تصويرًا

به تنقد القطعة (۱) في حَل وَحَو وأخذها ناشر حَط عن حَب؛ ۱۰-۱ (أبو السرى ... الاصبهاني) يوجد مكان ذلك في حَب (سيف الدولة ابن حمدان)؛
 ۱۱ (طلاًحق) – (طللاحق)، ۱۱ (وَمُخَبَّرٍ) – (وَمُخَبِّرٍ)، ۱۸ (بالقواذِيَان) – (بالقوارِيَان)،
 (بالقوارِيَان)،

وشكلًا بحكى موضع ذلك الإقليم ثمّ ذكرتُ ما مجبط به من الأماكن طلبقاع حَطَّ ه وما في أضعافها من المدن طلاصقاع وما لها من القطانين طلارتفاع وما فيها من الأنهار والبحار وما يُحتاج الى معرفته من جوامع ما يشتمل عليه ذلك الإقليم من وجوه الأموال طامجبايات طلاعشار طامخراجات وللسافات في الطرقات وما فيه من المجالب والتجارات إذ ذلك علم، يتفرّد به الملوك الساسة وأهل المروآت والسادة من جميع الطبقات، (٤) [وكان ممّا حضّني على تأليفه وحثّني على تصنيفه وجذبني الى رسمه أنَّى لم أزل في حال الصبوة شغفًا بفراءة كتب المسالك متطلَّعًا الى كينيَّة البين بين الممالك في السير والمحقائق وتباينهم في المقاهب والطرائق وَكُمِّيَّةً وقوع ذلك في المهم والرسوم والمعارف والعلوم والمخصوص ١٠ والعموم وترعرعت فقرأت الكتب انجليلة المعروفة والتواليف الشريفة الموصوفة فلم أقرأ في المسالك كتابًا مقنعًا وما رأيتُ فيها رسمًا متبعًا قدعاني ذلك الى تأليف هذا الكتاب الستنطاقي فيه وجوها من الغول وللخطاب وأعانني عليه تواصل السفر وانزعاجي عن وطني مع ما سبق به القدر لاستيفاء الرزق والآثر والشهوة لبلوغ الوطر بجور السلطان ١٠ وكلب الزمان وتواصل الشدائد على أهل المشرق والعدوان وإستئناس سلاطينه بالجور بعد العدل والطغيان وكثرة المجوائح والنوائب وتعاقب الكلف وللصائب واختلال النعم وفحط الديم،]

(o) [فبدأتُ سفرى هذا من مدينة السلام يوم الخبيس لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحدى وثلثين وثلثائة وفيه خرج أبو محبد الحسن بن ٢٠ عبد الله بن حمدان منهزمًا عنها الى ديار ربيعة من أيدى الأتراك وقد

٧ تغد القطعة (٤) في الأصل وهي مأخوذة من حَط ، ٩ (البين بين) -- في حَل وَحَو (البن) ، (في السير) -- في حَل (والسير) ، ١٠ (وكمّيّة) -- في حَل (وليه) وفي حَو (ولمه) ، ١١ (فلم ... متبعًا) -- في حَل مكان ذلك (المسالك) فقط ، ١٦ (واحنفطافي) -- في حَل (واحنفطافي) ، ١٩ تنقد القطعة (٥) في الأصل وهي مأخوذة من حَط ،

عملوا على القبض عليه بعد أن استنبت له الأمور بها ولتسعت به الأحوال فيها وشرفت به الأعمال وتناهى فى الصولة ولقب بناصر الدولة وأنا من حداثة السنّ وغرّته وفى عنفوان الشباب وسكرته قوى البضاعة ظاهر الاستطاعة ،]

حَطَ ٦ ° (٦) وقد ذكرتُ في آخر كتابي هذا كيف تعاورَتْني الأسفار واقتطعَتْني في البرّ دون ركوب البحار الى أن سلكتُ وجه الأرض بأجمعه في طولها وقطعتُ وتر الشمس على ظهرها، ووصفتُ رجالات أهل البلدان وأعيان ملوكها من ذوى السلطان وأهل الإمكان والمقدّمين في كلّ ناحيةٍ وبلد بالإحسان الى ذكر النادرة بعد النادرة من محاسنم والفضيلة بعد الفضيلة . من مكارمهم،

(٧) ولم أستفص ذلك كراهية الإطالة المؤدّية الى ملال قارئه ولأنّ الغرض في كتابي هذا تصوير ها الأقاليم التي لم يذكرها أحدّ علمتُه مبّن شاهدها، فأمّا ذكر مدنها وجبالها وأنهارها وبحارها وللسافات فيها وبعض ما أنا ذاكرُهُ فقد يوجد في الأخبار متفرّقًا ولا يتعذّر على من أراد تقصّ ها شيء من ذلك من سافرة أهل كلّ بلدٍ وإن كانت المتعصّبة للبلدان والفبائل جارية على خلاف ما توخّينُه [٢ ظ] وشرعتُ فيه ورسمتُه من قصدها لحقائقها وإيرادها على ما هي عليه من طرائقها،

 <sup>(</sup>کیف) - (کینیة) ، ۱۳ (وجبالها) - (وحالها) ،

## [صورة الأرض]

(۱) وقد حرَّرتُ ذكر المسافات واستوفيتُ صور المدن وسائر ما وجب ذَكره وإتَّخذتُ لجميع الأرض التي يشتمل عليها البحر المحيط الذي لا يُسلك صورةً نضاهي صورة القَواذيان من جهة ٍ وتخالفها في مواضع، وأعربتُ عن مكان كلُّ إقليم ممَّا ذكرتُ واتَّصالِ بعضه ببعض ومقداره كلِّ ناحيةٍ في سعتها وصورتها من مقدار الطول والعرض والاستدارة والتربيع والتثليث وسائر ما يكون عليه أشكالُ تلك الصورة والعملُ وموقع كلّ مدينةٍ من مدينةٍ تجاورها وموضعِها من شالها وجنوبها وكونها بالمرتبة من شرقها وغربها ليكتفى الناظرببيان موقع كل إقليم وموضعه ومكانه ومـــا توخَّيتُه من ترتيبه وأشكاله وقصصتُه من أحوال وأخباره، وقد يقع له ١٠ فيها كان يعتقن شكُّ في طول الأرض وكبرها | وحالها في تقارب عرضها حَطَا وطولها وصغرها ولا يقارب هذا التأليف عنه كتاب الجَبَّهانيُّ ولا يوافق رسم ابن خُرَّدَاذْبَه وسبيل قارئه أرشك الله أن يُنع النظر فيا شكُّ منه ويتأمّله تأمّل من حُمل عنه بتحرى الصدّق فيه كثيرٌ من غَثاثة النافلين وكذُّب المسافرين الذين لا يعلمون ولا قصدُهم الحقَّ فيما يبغون، وَلْيَعْلُمُ ١٥ أنّ الأسباب المُحرّضة على تأليفه المقتضية لعمله اللذَّةُ بالإصابة في المقصد والمحبّة للظُّفَر بابانة كلّ بلد والذكر انجميل من أهل التحصيل في کل مشهد،

(٢) وقد فصَّلتُ بلاد الإسلام إقليمًا إقليمًا وصُفْعًا صُفْعًا وكورةً كورةً

٤ (الْقُواذيان) – (الْقُواريان)، ٥ (وأعربت) – (أعربت)،

لَكُلُّ عَمْلُ وَبِدَأْتُ بِذَكْرِ دَيَارِ الْعَرَبِ فَجَعَلْتُهَا إِقْلِيمًا وَإِحَدًا لَأَنَّ الْكَعَبَة فيها ومَكَّهَ أُمَّ الْقُرَى وهي وإسطة هـن الأقاليم عندى، وأتبعتُ ديار العرب بعد أن رسمتُ فيها جميع ما تشتمل عليه من الجبال والرمال والطرق وما بجاورها من الأنهار المنصبّة الى بجر فارس بيحر فارس لآنّه بحنف الله ه بأكثر ديارها وشكَّلتُ عطفه عليها ولآنٌ بجر فارس يعطف من جزيرة سَسْقط مغر با الى مَكَّة وإلى القُلْزُم عن خمسين فرسخًا من عُمان ويُدعَى ذلك الموضع رَأْسَ الجُهْجُهُ، ثمَّ ذكرتُ المَغْرب ورسمتُ في وجهين وبدأتُ بشكل ما حاز منه أرضَ مِصْر الى المَهْدِيَّة والقَيْرَوَان وما في براريها من المدن وإن قلَّت وأعنبتُها ببافي صورته من القيروان والمهديَّة ١٠ الى أرض طنجة ولزيلي ورسمتُ على بجره مدنَّه الساحليَّة وشكَّلتُ طُرُف. الى جميع أنحاثها وكيفيُّنَّها مُغَرِّبَةً ومُشَرِّقَةً في سائر جهانها، ثمَّ ذكرتُ مصر فی شِکلین حسب ما جری رسم المغرب به ولطول العمل أعربتُ فیهما عن حال مدنها وموافعها على المياه المجارية في أرضها وماكان برسمها في حَطَ ٨ البعد عن المياه وخططتُ جبالها ومياهها بخلجانها وشُعَبَها واتصال بعضها ١٥ ببعض وإنفصالها الى البحر على حيالها وما يصبّ من ماء النيّوم الى مجيرة أَفْنِي وتَهِمتُ، ثُمَّ صوَّرتُ الثأم وأجناده وجباله ومباهه من أنهاره وبحره وما على ساحله من المدن وبُحيرة طَبُريَّة ويُحيرة زُغُر وتِيه بني إسرائيلَ وموقعه من ظاهر الشأم، ثمّ بجر الروم وكينيُّته في ذات وشكله في نفسه وما عليه من الجانب الشرقيّ [٦ ب] للروم من المدن والأعمال المحاذية ٢٠ لبلد المغرب وذكرتُ مـا بقلوريه للروم من المدن والانكبرذه والزنفـة المعروفة ببلبونس واكخليج اكخارج من بجــر الروم الى المجاز المحبط على القُسطَنطِينيَّة ومياهَ بلد الروم وأكابر أنهاره ومدينه وكنتُ استوفيتُ صورة الاندلُس في أشكال المغرب فلم أعِدْ شيئًا منها وقــد رسمتُ في هذا البحر

آمَّ) نابعاً لَحَط وفى الأصل (وامَّ) ٤١ (وخططت ) – (وَحَطَطَتُ)،
 ١٢ (رُغَو) – (زَغْر) ٢٦ (القُـطَنِطِنِيَّة ) – (القُـطَنطِينَة) ، ٢٣ (الاندلُس) - (الاندلُس) ،

الجزائـر المشهورة المسكونة وما دعت الحاجة الى ذكره إذكان مسكونًا مشهورًا ، ثمَّ ذَكرتُ المجزيدرة المشهورة المعروفة بديار ربيعةً ومُضَرَّ وبَكْرِ وَكَيْفَيَّةُ دِجْلَةً وَالْفُراتِ عَلَيْهَا وَإِشْتَالِهَا عَلَى حَدُودُهَا الَّى ذَكُر جِبَالْهَا وسائسر طرقها وأحوالها، وأعقبتُها بصورة العراق ومياهها وبطائحهـ الونصباب مياهها الى البحر وما يُفَرَّعُ ويُفْرَغُ اليها من أنهارها، وذَكرتُ خوزستان ° على حدودها وأنهارها وما اقتضته صورتها وحالها، وقنَّيتُهَا بصورة فارس على تصوير جميع أنهارها وبُحيراتها ومواقع مدنها وصورة بجرها الى ما عليه من المدن الساحليَّة، وأتبعثُها بصورة كرمان برَّها وبجرها وسَهْلها وجُبُّلها وسائر طَرُقها وسُبُلها، ثمّ صوّرتُ بلاد السند ومدنها وطرقها وسبلها ويحرها وما عليه من مدنها وأثبتُ فيها نهر مهرانَ وكيفيَّة مصبَّه عن المُلْتَان ١٠ وما يصاقبه من بلاد الهند والإسلام، ثمُّ تلوتُها بصورة اذربيجان وشكَّلتُ ما فيها من المجبال والطرق والأنهار العَذْبَهُ كالرَسُّ والكُر الى أن رسمتُ بُجيرة خِلاطٍ وبُحيرة كَبُوذان وَكلتاها غير منَّصلتين بشيٌّ من البحار وأثبتُ فيها جبل القبق، ثمِّ صوَّرتُ الحِبال وأعالما ومواقع بلدانها على ما هي به وما انحذق منها بدخول بعض مفازة خراسات وفارس على حدودها، ١٥ وذكرتُ اليها صورة المجيل والديلم وطَبرستان ومـا يليها من مجر المُغَزّر حَطَّ 1 وبعض سبله إذ لم أحط علمًا بَكُلِّيتُه، وأتبعنُها بصورة بُحيرة طُبَرستان وجزيرتيها ومصبّ ما اليها من المياء وما يصافيها من انجبال وكبيّة مــا للإسلام منها وحدودً ما لغيره من أقطارها، وشكَّلتُ المفازة التي بين فارس وخراسان وجميع ما فيها من الطرق الى النواحي المجاورة لما والمضافة ٢٠ الى حدودها وما يليها من أعمال سجستان على ما يجاورها من بلاد الغُور وجبالها ومصبّ مياهها الى بُعيرة زَرِّه، وصورّتُ خراسان وما في ضها من لخيرستان وجبال الباميان وطوس وقوهستان بجبيع مياهها انجارية وجبالها المشهورة ورمالها وطرقها المعروفة، ثمَّ صوَّرتُ نهر جَيْحون وما وراء، من

۲۲ (زَرَه) – (زَر)؛

أعمال بُخَارًا وسَمرقَند ولشروسنه ولسيجاب والشاش وخوارزم الى جميع ما يشتمل عليه من المياه ويحيط به من الطرق وللسالك،

# (٢) [٢ ظ] ما في بطن هذه الورقة صورة جميع الأرض، [٢ ب و ٤ ظ]

إيضاح ما يوجد في صورة الأرض من الأسام والنصوص،

قد كُنب عند طرف الصورة النوقاني المجنوب وتحت ذلك بمنةً وبسرةً صورة جميع الأرض ومع الطرف الأبسر المغرب ومع الطرف الأبسر المشرق،

قد قُسمت الأرض قسمين وها برّ جوبيّ وبرّ شاكي ، ورُسم في البرّ المجنوبيّ بهر النيل وكُتب على قسمه المجنوبيّ بلد النوبه دنقله وعلوه ثمّ على قسمه الشمائي الصعيد الأعلى ثمّ نواجي مصر ، وعلى ساحل هذا البرّ عن يبن فوهة النيل بلد المغرب وفوق ذلك في داخل البرّ أولاً نواجي برقه وإعالها ، ثمّ متصاعدًا الى اليمين نواجي سرت واجدابيه ، نواجي طرابلس وإعالها ، نواجي افريقيه وإعالها ، ثمّ في زاوية البرّ على ساحل البحر المحيط بالأرض بلد طنجه وإعالها ، وبعد ذلك تابعًا للساحل اودغست المسلمين ، واغانه الكفار ، كوغه الكفار ، سامه الكفار ، غريول المكفار ، كزم المكفار ، ووراء هذه الأسها المالك التي على البحر المحيط ، ثمّ على الساحل براري المجنوب ثمّ في زاوية البرّ حيث يبتدئ بجر فارس اصل بجر فارس وعلى ساحل هذا البحر بلد الزنج ، مفازه بين الزنج والمحبثه ، وبين ذلك وإديل مفازة البُعه وبراريها ، وفي المجانب المفايل من الديل الواحات وأعالها ، ويفرأ ورا ذلك في البرّ بلد ولد جالوت ، ثمّ المفايد والحوس الأقصى وإغات ،

وإنفطت عن البر النهائي قطعة في بين الصورة بخليج يُمقرأ عنده خليج قسطنطينيه، ويُقرأ في هذه القطعة بلد الروم مع أن أوّل كلمة بلد في القطعة الأخرى من البر، وعلى ساحل القطعة الصغرى في وسط الخليج القسطنطينية ويليها على الساحل نواحى مجلونيه، ثم كسميلي، بلبونس، بدرنت، جون البتادفين، اذرنت، قلوريه، نواحى من الانكيرذه، نواحى افرنجه وجليقية وفي الزاوية بلد الاندلس، وفي الطرف التحتائي من البحر المحيط براري الشهال،



صورة الأرض التي توجد في الصفحتين ٢ ب. و٤ ظ من الأصل،

وكلة النال هذه كُنبت عن بسرة اكنليج فى القطعة الأخرى من البرّ النالى ، ويقرأ فى هذه القطعة ورا كلة النهال نواحى ياجوج وماجوج ثمّ منصاعدًا الى الغوق الصقالبه وهو قسمًا فى القطعة الصغرى من البرّ ثمّ ورا ذلك فى جهة الشرق البلغار والروس والروس، ثمّ على المخليج نواحى اطرابزنده ، ومن فوق النهر المجانب للبلغار والروس بشجرت ، البرطاس ، المخزر ، البجناكيه ، البلغار مرّة ثانية ثمّ بلد السرير ، ومن فوق وذلك بلد ارمينيه الداخله والمخارجه ويسرة اذربيجان والران ، وعن بمين ارمينيه نهر دجله ثمّ الغرات وينهما المجزيرة وبين الغرات والبحر يفرأ الشام ، ثمّ عند مصب النهرين العراق ومن فوق ذلك ديار العرب ،

ثم يقرأ عن يسار العراق على البعر خوزستان ثم فارس ، كرمان ، السند وورا فلك المجال ، مفازه فارس ، سجستان وورا فلك الديلم ، طبرستان ، خوارزم ، الغزيه ، خواسان ، ومجانبًا لخراسان نهر جيحون وورا ، ما ورا النهر ويقرأ بعد ذلك من بلد الصين ، ثم من فوق ذلك الهند وفيه نهر مهران ، ثم ورا فلك المخرفية ، التبت وورا فلك على البعر المحيط خرخيز ، التغزغز ، بلد الصين ،

(٤) [٤ ب] فهن جميع الأرض عامرها وغامرها وهي مفسومة على المالك وعاد مالك الأرض أربع فأعمرها وأكثرها خيرًا وأحسنها استقامة في السياسة وتقويم العارات ووفور المجبايات مملكة ايران شهر وقُطبها إقليم بابل وهي مملكة فارس، وكان حد هاه المملكة في أيّام العجم معلومًا فلما جاء الإسلام أخذت من كلّ مملكة بنصيب فأخذت من مملكة الروم الشأم ومصر وللغرب والاندلس وأخذت من مملكة الصين ما وراء النهر وانضبت اليها هنه المالك العظيمة، ومملكة الروم يدخل فيها حدود ٢٠ الصقالبة ومن جاورهم من الروس والسرير واللان والأرمن ومن دان بالنصرانية، ومملكة الصين يدخل فيها سائر بلدان الأتراك وبعض التبت ومن دان بدين أهل الأوثان منهم، ومملكة الهند يدخل فيها السند وقشمير وطرف من التبت ومن دان بدينم، ولم أذكر بلدان السودان في المغرب

وبلد السرير) قد تطلّس أكثره في الأصل،
 ارمينيه) قد نطلّس أكثره في الأصل،

والبُجة والزنج ومن في أعراضهم من الأم لأنّ انتظام المالك بالدیانات والبُجة والزنج ومن فی أعراضهم من الأم لأنّ انتظام المالك بهبلون فی هن انخصال ولا حظ لهم فی شیء من ذلك فیستحقوا به إفراد مالكهم عا ذكرین به سائر المالك، غیر أنّ بعض السودان المقاربین هذه المالك المعروفة یرجعون الی دیانة وریاضة و حكم و یقاربون أهل هذه المالك كالنُوبة والحبشة فائم نصاری یرسمون مذاهب الروم وقد كانوا قبل المسلام یتصلون بملكة الروم علی المجاورة لأنّ أرض النوبة مصاقبة أرض مصر والحبشة علی بحر القلزم و بینها و بین أرض مصر مناوز معمورة فیها معادن الذهب و یتصلون بمصر والشأم من طریق بحر القلزم، فهذه المالك معادق ولما زادت مملكة الإسلام با اجمع البها من طراقف هذه المالك المذكورة شرَفَتْ وعَظَمَتْ،

(٥) وقسمة الأرض على المجنوب والشال فإذا أخذت من المشرق من المخليج الذى يأخذ المخليج الذى يأخذ من البحر المحبط بأرض الصين الى المخليج الذى يأخذ من هذا البحر المحبط من أرض المغرب بين أرض الاندلس وطنجة فقد و قسمت الآرض قسمين وخط هذى القسمة يأخذ من بجر الصين حتى يقطع بلد الهند ووسط مملكة الإسلام حتى يمتد على أرض مصر الى المغرب، فاكان في حد الشمال من هذين القسمين فأهله بيض وكلما تباعده في الشمال ازداده بياضاً وهي أقاليم باردة، وماكان مما يلى المجنوب من هذين القسمين فأهله باعداً في المجنوب من هذين القسمين فأهله مود وكلما ازداده تباعداً في المجنوب ازداده هذين القسمين فأهله مود وكلما ازداده تباعداً في المجنوب ازداده من هذين القسمين فأهله، من هذين المعتقيم وما قاربه،

(٦) وسأذكركل إقليم من ذلك بما يعرف قربه ومكانه من الإقليم الذي يضامة ويصاقبه إن شاء الله، فأمّا مملكة الإسلام فإنّ شرقيها أرض الهند وبحر فارس وغربيها مملكة السودان السكّان على البحر المحيط المتصلين ببرارئ اودغست وصحاربها تجاه اوليل وشماليها بلاد الروم وما يتصل

٣ (فيستحقّول) — (فليستحقّول)، ١٥ (قسمتَ) — (قسمتُ)، ١٩ (ثباعدًا) — (تباعد ول)، ٢٤ (اوليل) تابعًا لَحَطُ وفي الأصل (اوليك)،

بها من الأرمَن واللّان والران والسرير والخزر والروس والبلغار والصقالبة وطائنة من الترك ومن شالها بعض مملكة الصين | وما اتّصل بها من حَطا ١١ الله الأنراك وجنوبيها بحر فارس، وأمّا مملكة الروم فإنّ شرقيها بلاد الإسلام وغربيها وجنوبيها البحر المحيط وشاليها حدود عمل الصين لأنّى ضمنتُ ما بين الأنراك وبلد الروم من الصقالبة وسائسر الأمم التي تلي ه الروم [ه ظ] الى بلد الروم، وأمّا مملكة الصين فإنّ شاليها وشرقيها البحر المحيط وخربيها أيضًا البحر المحيط لأنّ المحيط وجنوبيها مملكة الإسلام ولهند وغربيها أيضًا البحر المحيط لأنّ يأجُوج ومن البهم الى البحر المحيط من هذه المملكة، وأمّا أرض المحند فإنّ شرقيها بحرفارس وغربيها وجنوبيها بلاد خراسان وشاليها مملكة الصين، فهذه حدود هذه المالك التي ذكرنها،

(٧) وأمّا البحار فأشهرُها اثنان وأعظمها بجر فارس ثمّ بجر الروم وها خليجان متفابلان يأخذان من البحر المحبط وأفسحهما طولاً وعرضا بجرفارس، والذي يقترى بجرفارس من الأرض فمن حدّ الصين الى القُلْمُ فإذا قطعت من القلزم الى الصين على خطّ مستقيم كان مقداره نحو ماثتى مرحلة، وكذلك إذا شئت أن تقطع من القلزم الى أقصى حجر بالمغرب على ١٥ خطّ مستقيم ألفيته مائة وثمانين مرحلة، وإذا قطعت من القلزم الى أرض العراق في البرية على خطّ مستقيم وشققت أرض السَماق ألفيته نحو شهر ومن العراق الى مهر بلخ نحو شهرين ومن نهر بلخ الى آخر بلاد الإسلام في حدّ فرغانة نيف وعشرون مرحلة ومن هناك الى أن تقطع أرض الكرفيقية كلّها وتدخل في عمل التغزّغز نيقت وتلثون مرحلة ومن هذا المكان ٢٠ الكرفيقية كلّها وتدخل في عمل التغزّغز نيقت وتلثون مرحلة ومن هذا المكان ٢٠ المسافة من القلزم الى الصين في البحر طالت المسافة عليه لكثرة المعاطف المسافة من القلزم الى الصين في البحر طالت المسافة عليه لكثرة المعاطف والتواء الطرق في هذه البحور، وأمّا بحر الروم فإنّه يأخذ من البحر المحبط في الخليج الذي بين المغرب والاندلس حتى ينتهى الى الثغور التي كانت تعرف بالشأمية ومقداره في المسافة نحو أربعة أشهر وهو أحسن استفامة من استفامة من المنامة ومقداره في المسافة نحو أربعة أشهر وهو أحسن استفامة من المنور المنورة في المسافة نحو أربعة أشهر وهو أحسن استفامة من المنور المنامة عليه المنور التي كانت

١٥ (حجر) – (حمر)، ٢٦ (طالت) – (طالة)،

حط ١٢ واستواء من بحر فارس وذلك أنك إذا أخذت من من في هذا المخليج أدّتك ربح واحدة الى أكثر هذا البحر، وبين القلزم الذى هو لسان بحر فارس وبين بحر الروم على سَهْت الفرّما ثلث مراحل ويزعم بعض المفسّرين في قول الله تعالى بينهما برزّخ لا يبغيان أنّه هذا الموضع ويزعم أهل التأويل بغير ذلك غير أنّ بحر الروم يجاوز الفرما بنيف وعشرين مرحلة وهو مفصّل في مسافات المغرب بما يُعنى عن إعادته، ومن مصر الى أقصى المغرب نحو مائة وثمنين مرحلة فكأنّ ما بين أقصى الأرض من المغرب الى أقصاها من المشرق نحو أربع مائة مرحلة،

(٨) وأمّا عرضُها من أقصاها في حدّ الشال الى أقصاها في حدّ ١٠ اكبنوب فإنَّك تأخذ من ساحل البحر المحيط حتَّى تنتهي الى أرض ياجوج وماجوج ثمّ تمرّ على ظَهْر أرض الصقالبة فتقطع أرض البُلغار الداخلـة والصقالبة وتمضى في بلد الروم الى الشأم وأرض مصر والنوبة ثمّ تمتدُّ في يرّيّة بين بلاد السودان وبلاد الزّنج حتى تنتهى الى البحر المحبط فهذا خطّ ما بين جنوبي الأرض وثمالبُّها، وأمَّا الذي أعَلَمُهُ من مسافة هذا المخطُّ ١٩ فإنّ من ياجوج الى بُلغار وأرض الصقالبة فنحو أربعين مرحلة ومن أرض الصقالبة في بلد الروم الى الشأم نحو ستين مرحلة ومن أرض الشأم الى أرض مصر نحو ثلثين مرحلة ومنها الى أقصى النوبة نحو ثمنين مرحلة حتى تنتهى الى البريّة التي لاتُسلك فذلك مائتا مرحلة وعشر مراحل كلُّها عامرة مسكونة، وأمَّا ما بين ياجوج وماجوج والبحر المحبط في الشال r- ومايين برارئ السودان والبحر المحيط [في المجنوب] فَقَفْرٌ خرابٌ ما بلغني أنّ فيه عارة ولا حيوانًا ولا نباتًا ولا يُعلم مسافةُ هاتين البرّيتين الى شطّ البحركم هي وذلك أنّ سلوكهما غير مكن لفرط البرد الذي ينع من العارة [٥ ب] والحياة في الشال وفرط انحر المانع من العارة واكياة في حَطَ ١٢ المجنوب، وجميع ما بين المغرب والصين فمعمور كله والبحر المحيط محتف ٢٠ بالأرض كالطوق ومأخذ بجر فارس وبجر الروم من البحر المحيط،

٤ (بَينهما ... يبغيان) سورة الرحمان (٥٥) الآية ٢٠ ، ٦٠ [في المجتوب] مستمّ عن حط،

فأمَّا بحر الْخَزَر فليسَّتْ له مادّة من شيء من ذين البحرين بوجه ولا سبب وقد حُكِبَتْ عن هذا البحر حكايات كثيرة عن كبار المؤلَّفين ولقد قرأتُ في غير نسخة لجَغرافِيًّا أنَّه يستمدُّ من بجر الروم عن بَطَلميوسَ وأعوذ بالله أن يكون مثلُ بَطِّلميوسَ يذكر المحال أو يصف شبًّا بخلاف ما هو به، وهذا البحر في قرارِ من الأرض مادَّتُهُ الماء العذب والذي يغرع ه اليه ويفرّغ فيه فنهر آتُل وهو أكبرُ موادّه وهو نهــر الروس وبهر الكر والرس ومياه انجيل والدِّيْلُم وطبرستان ونواحي الغُزِّيَّة وجميعها مياه عذبة وإنهًا تربنها فاسدة حُمَّا ثِيَّة فالماء يَأْجُن ويَأْسَن فيها لذلك، وهو بحــر لو أخذ السائر على ساحله من الخُزَر على أرض اذربيجان الى الديلم وطبرستان وجُرجان طلفازة على جبل سياه كويه لرجع الى مكانه الذي .. سار منه بغير أن يمنعه مانع من ماء مالج سوى الأنهار العذبة التي ذكرتُها، فأمَّا بُعِيرة خُوارِزم فكذلك أيضًا لاتنَّصل يبحر غيرها، وفي أراضي الزنج وبلدانهم خُلجان وكذلك في أعراض بلد الروم خلجان وبحار لا تُذكر لقصورها عن هذه البحار كثرتها، وقد أخذ من البحر المحيط خليج يرّ عَلَى ظهر بلد الصقالبة ويقطع أرض الروم على القسطنطينيَّة حتى يغرِع ١٥ في بجر الروم،

(١٠) وأرض الروم حدَّها من هذا البحر المحيط على بلد المجلالة وإفرنجه وروميه واثيناس الى القسطنطينيَّة ثمَّ الى أرض الصقالبة ويشبه أن يكون نجو مائة وسبعين مرحلة وذلك أنَّ من حدَّ الثغور في الشال الى أرض الصقالبة نحو شهرين وقد ثبت أنَّ من أقصى المجنوب الى أقصى الشال .٦ مائتي مرحلة وعشر مراحل، والروم المحض من حدَّ رُومِية الى حدَّ الصقالبة

ا (بوجه) - (وَجُه) وتوجد القراءة المغبولة فى حَب ويغقد فى حَط، 
الغُرْرِيَّة) - (الغُرْنَة) ويكتب فى حَب (البرَّيَّة)، 
القسطنطينة)، 
القسطنطينة)، 
القرب مكان ذلك فى حَب (فى بجر الروم) يكتب مكان ذلك فى حَب (فى بجر المغرب مسيرته نحو ماتة وسبعين مرحلة)، 
الإرابيلالة ) - (المحلالة ) 
الإرميه)، (واثيناس) - (واثيناس)، 
الإرمية)، (واثيناس) - (واثيناس)، 
الإرمية) - (رُومية)،

وما ضمينه الى بلد الروم من الافرنجه والمجلالةة وغيرهم فإنّ لسانهم مختلف غير أنّ الدين والمملكة واحد كما أنّ لمملكة الإسلام السنة والبلد واحد ، (11) ومملكة الصين على مما يزع [أبو إسحق الفارسيّ و] أبو إسحق إبرهيم بن المهتكين حاجب صاحب خراسان أربعة أشهر في ثلقة أشهر ، وطاء وفي فإذا أخذت من حدّ المشرق حتى تقطع الى حد المغرب في أرض النبت وتمند في أرض النفزغز وخرّ غيز وعلى ظهر كياك المعرب في أرض النبت وتمند في أرض النفزغز وخرّ غيز وعلى ظهر كياك من التفزغز وخرّ خيز وعلى ظهر كياك من التفزغز وخرّ خيز وكياك والغرّية والمخراخية فالسنتم واحدة وبعضهم من التفزغز وخرّ خير وكياك والغرّية والمخراخية فالسنتم واحدة وبعضهم من بعض عن بعض، ولأرض الصين والنبت لسان مخالف لهذه الألسنة كألسنة وصهاجة اودغست وأهل سرت وأهل قسطيليه وغيرهم من البربر فإنّ لهم السين كلها مسوبة الى المدبر بجمعهم وينهم بعضهم عن بعض به، ومملكة الروم الصين كلها مسوبة الى الملك المنبم بغمدان كا مملكة الروم منسوبة الى الملك المنبم بغمدان كا مملكة المروم من بغنه مكة الإسلام الى الملك المنبم بغمدان كا الملك المنبم بغيداد،

(١٢) وفي ديار الأنراك ملوك متيزون بمالكهم فأمّا الغُزيّة فإنّ حدود دياره ما بين المخزر وكياك وأرض الخرلخيّة وبلغار وحدود دار الإسلام ما بين [٦ ظ] جُرجان الى باراب واسيجاب، ودبار الكياكيّة وهم من وراء الخرلخيّة في ناحية الشال فيا بين الغُزيّة وخرخيز وظهر الصقالبة، ما نامًا يَاجُوج فهم في ناحية الشال إذا قطعت ما بين الصقالبة والكياكيّة ولا يتوقّلها الدواب ولا يرتفيها ولله أعلم بمقاديره وبلاده جبال شاهقة لا يتوقّلها الدواب ولا يرتفيها

٣ [أبو إيمن الغارسيّ و] مأخوذ من حَط، ١١ (اودغست) - (اودعست)، (سرت) - (سرب)، ١٢ (بخُهدان) - (بحهذان)، ١٧ (وبلغار وحدود الإسلام) تابعاً لصَط وفي الأصل (طبرستان وحدود الديلم) وفي حَط تابعاً لنسختيبه (وبلغار وحدود الديلم)، ١٩ (وغرخيز) - (وحرسمر)، ٢٠ (فهم) - (وم)، (قطعت) تابعاً لجَطَ وصَط وينقد في الأصل،

إلاّ الرّجالة ولم ألق بهم أخبر من إبرهيم بن البتكين حاجب صاحب خراسان فأخبرني أنّ تجاراتهم إنّها تصل اليهم على ظهور الرجال وأصلاب المعز وأنَّ تَجَّارُهُم مِن نُواحِي خُوارِزُم رُبُّهَا أَقَامُوا في صَعُود جَبِّلِ وَنُزُولُهُ الْأَسْبُوعَ والعشرةُ الأيَّام، وأمَّا خرخيز فإنَّهم ما بين التَّغَرُّغُز وبَكِياك والبحر المحبط وَأَ رَضَ اكْخَرِلْخَيَّةُ وَالْغُزِّيَّةِ، وَأَمَّا الْنَغَزُّغُزُ فقبيل عظيم لهم دار وإسعة ما بين ه التبُّت وأرض اكخرلخيَّة وخرخيز ومملكة الصين، والصين ما بين البحـــر المحيط والنَّغَزْغُرُ والتبُّت والمخليج الفارسيّ، وأرض الصَّفَالبة عريضة طويلة نحو شهرين في مثلها، وبُلغار مدينة صغيرة ليس لها أعال كثيرة وكانت مشهورة لأنَّها كانت فرضة لهذه المالك فأكنسحها الروس وأتول على خَزَران وممندر ليتل في سنة تمان وخمسين وثلثمائة وسارل من فورهم الى بلد الروم ١٠ والاندلس وإفترقول فرقتين، والروس قوم هَبَّج سُكَّان بناحية بُلغَار فيا حَط ١٥ بينهم وبين الصقالبة على نهــر اتل، وقد انقطعت طائفة من التُرك عن بلاده فصارول بين اكخزر والروم يقال لم البجناكيَّة وليس موضعهم بدار لهم على قديم الآيّام وإنِّما انتابوها فغلبط عليها وهم شَوْكة الرُّوسيّة وأحلافهم وه اكنارجون قديمًا الى الاندلس ثمّ الى برذعه، طاكنزَر اسم لجنس من ١٥ الناس وكان بلدهم صغيرًا ذا جانبين يسمّى اتل أحدُ جانبيها باسم النهـر وإكبانبُ الآخر خَزَران وهذا النهر يجرى من بلد الرُوس وليس لهذا المصر كثير رسانيق ولا سعة مملكة وهو بلدّ بين بجر الخزر والسريسر والروس وَإِلْغُزِّيَّة ، وَالنَّبُّ بِينِ أَرْضِ الصينِ وَالْهِندِ وَأَرْضِ الْخَرِلْخَيَّة وَالْتَغَرْغُــز وَبِحِرَ فَارِسِ وَبِعِضْهِمْ فِي حَمَلَكُهُ الْهَندُ وَبِعِضْهُمْ فِي حَمَلَكُهُ الصِّينِ وَلَمْ مَلك ٢٠ قائم بنفسه يقال أنّ أصله من التبابعة وإنه أعلم،

(۱۲) وأمّا جنوبي الأرض من بلاد السُودان فان بلدهم الذي في أقصى المغرب على البحر المحبط بلد ملتف لبس بينه وبين شئ من المالك إتّصال غير أنّ حدًّا له ينتهى الى البحر المحبط وحدًّا له ينتهى الى برّية بينه وبين أرض المغرب وحدًّا له ينتهى الى برّية بينه وبين أرض مصر ٢٠ بينه وبين أرض مصر ٢٠

١٦ (اتل) - (آتَلَ)، ١٨ (طلسرير) - (طلسرير)،

على ظهر الواحات وحدًّا لـ ينتهي الى البرّيّة التي ذَكرتُ أنّها لا تُنْبِت ولا عارة فيها لشدَّة اكمرً، وطولُ أرضهم ألف فرسخ في نحوها عرضًا غير أنَّهَا إلى البحر لا إلى ظهر الواحات أطول من عرضها، وأرض النوبة فلها حدُّ الى أرض مصر من نواحي الصعيد وحدُّ الى هذه البرَّيَّة التي [بين ه أرض السودان ومصر وحدُّ لها الى أرض البُجة وبراريٌّ بينها وبين الثَّلزم وحدُّ لَمَا الى هذه البرِّيَّة التي] لا تُسلك، وأرض البُجــة فديارٌ صغيرةُ العرض طويلةٌ نمرٌ في المجنوب بين نهر النيل وبجسر القُلْزُم وهم فيما بين الْحَبَيْنَة وَالنُّوبِة من حدود قوص الى البرّيَّة التي لا تُسلك وعدد رجالهم وذكر حالهم وملوكهم واعتقاداتهم وما تقلّبت بهم اكحال عليه في الإسلام كثير .، طریف ولا أعرف لم فی سیرة من السِیرَ ذکرًا وسَاتی من أخبارهم بجُمَل يسنحسنها من اعترضها عند اكماجة اليه، [وأمَّا الحَبَّشَة فإنهًا على مجر القلزم وهو بجر فارس فينتهي حدّ لها الى بلاد الزنج وحدُّ لها الى البرّيّة التي بين النُوبة وبحر القلزم وحدُّ لها الى البُجة والبرُّيَّة التي لا نُسلك،] وأرض الزَّنج أطول أراض السُودان ولا تنَّصل بملكة [٦ ب] [غير الحبشة] – ١٥ وَلَكَبَّشَة نَاحِية وَمُلَكَة عَرَيْضَة لَمْ فِي وَقَتَنَا هَذَا مَلِّكَةٌ لَمْ عَلَيْهُمْ نَحُو ثُلثين سنةً وأخبارها من ظرائف الأخبار - وهي تُجاه اليَهن وفارس وكرمان الى حَط ١٦ أَن تَحاذى بعضَ أرض الهِنْد، ﴿ وَأَرض الْمند تَجَاه بلاد الزَّنج من جانب بجر فارس الشرقي وطولها من عمل مكران في أرض المنصورة والسندهند وه البدهه وسائر بلدان السند الى أن تنتهى الى قَنُوج وبجوزها الى أرض ٢٠ التبُّب نحو أربعة أشهـنر وعرضها من بجر فارس على أرض قُنُوج نحو ثلثة أشهر،

(١٤) ومملكة الإلمان في حيننا هذا ووقتنا فإنّ طولها من حدٌّ فَرغانه

٤-٦ [بين ... البريّة الني] مستنم عن حَطَ وصَط ، ١١-١٦ [وأمّا الحبّشة عن ... لا تُسلك] مأخوذ من حَط وصط ، ١٤ [غبر الحبشة] مستنم عن حَط وصط ، ١٠-١٦ (وأكبشة ... الأخبار) لا يوجد فى حَط ولعلّه حاشية ، ١٩ (ويجوزها) - (وبُحورِها) ،

حتى يقطع خراسان والجبال والعراق وديار العرب الى سواحل الين فهو تحو خمسة أشهر وعرضُها من بلد الروم حتّى يقطع الشأم والجزيرة والعراق وفارس وكرمان الى أرض المنصورة على شطّ بحر فارس نحو أربعة أشهر، وإنَّمَا تَرَكَتُ فِي ذَكَرَ طُولَ الإِسلام حدَّ المغرب الى الاندلس الأنَّه كالكُمُّ في الثوب وليس في شرقي المغرب ولا في غربيَّه إسلامٌ لأنَّك إذا جاوزت، مِصْر في أرض المغرب كان جنوبي المغرب بلاد السُودان وشاك بجر الروم ثمَّ أرض الروم، ولو صلح أن يُعِمَّل طول الإسلام من فرغانه الى أرض المغرب والاندلس لكان مسيرة ثلثائة مرحلة لأنّ من فرغانــه الى ولدى بلخ نيغًا وعشرين مرحلة ومن ولدى بلخ الى العراق نحو ستين مرحلة ومن العراق الى مصر نحو ثلثين مرحلة وقد ثبت في مسافات ١٠ المغرب أنّ من مصر الى أقاص المغرب مائة وثمانين مرحلة ومن مصر الى أن تُحاذى آخر أرض الاندلس بأعمال طنجة نصف هذه المسافة، ولماً قصدتُ تنصيل بلاد الإسلام إقليمًا إقليمًا ليُعْرف موضعُ كلُّ إقليم من مكانه وما بجاوره من سائر الأقاليم ولم تنسع هذه الصورة التي جَمَعَتْ سائر الأقاليم لما يستحقُّه كلُّ إقليم في صورته من مقدار الطول والعرض ١٥ والاستدارة والتربيع والتثليث ومآ يكون عليه أشكاله جعلتُ لكلُّ إقليم مكانًا يُعْرِبُ عن حاله [وما يجاوره من سائر الأقاليم ثمَّ أفردتُ لكلُّ إقليم منهــا صورةً على حِدَةٍ بيّنتُ فيها شكل ذلك الإقليم وما يقع في أضعافه من المدن وسائر ما يجتاج الى علمه] ممَّا آتى على ذكره في موضعه إن شاء الله،

٤ (الاندلس) - (الأندلس)، ١٢ - ١٦ [وما مجاور. . . . الى علمه] مأخوذ من حَطَ وصَط،

### [ديار العرب]

حظ ۱۷ (۱) | فابتدأتُ بديار العَرَب لأنّ القِبلة بها ومَكَّة فيها وهي أُمّ القرى وبلد العرب وأوطانهم التي لم يشركهم في سكناها غيره،

(٢) وإلذى مجيط بها مجر فارس من عبّادان وهو مصبّ ماء دِجلة ه في البحر فيمتد على البحرين حتى ينتهي الى عُمَّان ثمَّ يعطف على سواحل مهرةً وحُضْرِمُونَ وعُدَن حتَّى ينهي على سواحل البمن الى جُدَّةُ ثمُّ بمندّ على الحِار ومَدْينَ حتَّى ينتهي الى أَيْلَةَ ثمَّ قد انتهى حيثندٍ حدُّ ديار العرب من هذا البحر وهذا المكان من البجر لسان ويعرف ببحر القُلْزُم والقُلْزُم مدينة على طرفه وسيفه فإذا استمرّ على تاران وجُبيّالاًن وصل الى القلزم ١٠ وينقطع حينئذٍ وهو شرقيّ ديار العرب وجنوبيّها وشيء [من غربيّها، ثمّ بمندّ عليها] من أَيْلَة على مَدائن قَوْمٍ لَوطٍ والبُحيرة الميَّنة التي تُعرف ببحيرة زغر الى الشراة والبلقاء وهي من عمل فلسطينَ وإذرعاتَ وحَوْرَان والبَّنيَّة وغُوطَة دِمَشْنَ ونواحى بَعْلَبُكُ وهي من عمل دِمَشْنَ وتدمر وسلمية وها من عمل حمص ثمَّ الى الخُنَاصِرة وبالس وها من عمل قِنَّسْرِين، وقد انتهى الحدُّ الى ١٠ الفُرات ثمَّ يَمَدُّ الفُرات على ديار [٧ ظ] العرب حمَّى ينتهي الى الرقُّــة وقرقيسيا فالرّحبة والدّالية وعَانَة واكحديثة وهيمت والأنبار الى الكّوفة ومستفرغ مياه الفُرات الى البطائح، ثمّ تمتدّ ديار العرب على نواحي الكُوفة والمجيرة على الخورنق وعلى سواد الكوفة الى حدّ وإسطٍ فتصافب ما جاور دِجُلَّةً وقاربها عند وإسط مقدار مرحلة ثمَّ نستمدُّ ونستمرُّ على سواد البَّصرة ٢٠ وبطائحها حتَّى ينتهي الى عبَّادان،

٩ (وجُبَيْلُان) - (وجلان) ، ١٠ ١٠ [من ... عليها] مستم عن حَط وصط ، ١١ (زغر) - (زغر) ، ١٦ (وحَوْرَان والبَشَنِيَّة) - (والمحورا والسه) ، ١٤ (المُخْنَا صِرة) - (المحناصِر) ،

(٢) وهذا الذي يجيط بديار العرب فاكان من عبّادان الى ايلة فإنه مجر فارس وبشتمل على نحو ثلثة أرباع ديار العرب وهو المحدّ الشرقيّ والمجنوبيّ وبعض الغربيّ وما بني من حدّ الغربيّ من ايلة الى بالس فمن الشأم وماكان من بالس الى عبّادان فهو المحدّ الشاليّ ومن بالس الى أن عبّادان فهن حدّ المجزيرة ومن الانبار الى عبّادان فمن حدّ على العراق، ويتصل بأرض العرب بناحية ايلة برّيّة تُعرف بتيه بنى إسرئيل وهي برّية وإن كانت متصلة بديار العرب فليست من ديارهم وإنّها كانت برّية بين أرض العالِقة واليونائية وأرض القبط، وليس للعرب بها ماء ولا مرعى فلذلك لا تدخل في ديارهم،

(٤) وقد سكن طوائف من العرب من ربيعة ومُضَر المجريرة حتى ١٠ صارت لهم بها ديارٌ ومراع ولم أر أحدًا عَزَا المجزيسرة الى ديار العرب لأنّ نزولهم بها وهى ديارٌ لغارس والروم فى أضعاف قرّى معمورة ومدن لما أعال عريضة فنزلوا على خفارة فارس والروم حتى أنّ بعضهم تنصر ودان بدين النصرانية مع الروم مثل تغلب من ربيعة بأرض المجزيدة وغسّان وبهرا وتنوخ من البمن بأرض الشأم،

(٥) وديار العرب في الحجاز التي تشتمل على مكة وللدينة والبامة ومخاليفها ونجد المحجاز متصل بأرض البحرين وبادية العراق وبادية المجزيرة وبادية الشأم والبين المشتملة على عهامة ونجد البين وعان ومهرة وبلاد صنعاء وعدن وسائر مخاليف البين، فاكان من حد السرين حتى ينتهى على ناحية يلم تم على ظهر الطائف ممتدًا على نجد البين الى بجر فارس مشرقًا فمن بالمين ويكون ذلك نحو الثلثين من ديار العرب، وماكان من حد السرين على بحر فارس الى قرب مدين راجعًا في المشرق على المحجر الى جبل على على ظهر الهامة الى بحر فارس فمن المحجاز، وماكان من البامة على ظهر الهامة الى بحر فارس فمن المحجاز، وماكان من البامة

ا (ایلة) – (الایلة)، اا (عزا) – (عرا)، ۱۰ (وبهرام) كما فی حَط ثابعاً لَصَط وفی الأصل (وبهرة) وكذلك فی حَل وحَو، ۱۲ (ومخالینها) – (ومخالینها)،
 ۲۰ (نجد الیمن) تابعاً لَصَط – (بجر الیمن)، ۲۲ (انحیثر) تابعاً لَصَط – (انحجاز)،

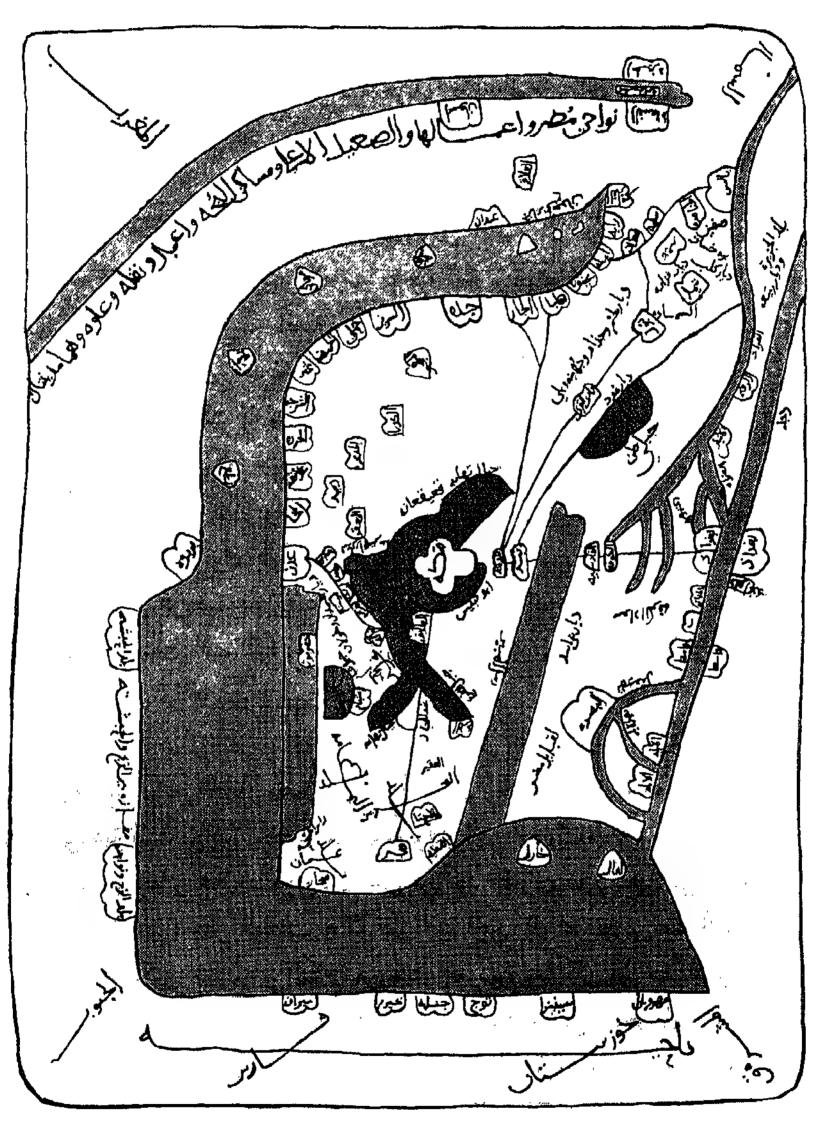

صورة ديار العرب التي توجد في الصفحة ٧ ب من الأصل،

١.

الى قرب المدينة راجعًا على بادية البصرة حتى يبتد على البحرين [الى البحر] فين نجد، وما كان من حد عبّادان الى الانبار مواجهًا لنجد والمحجاز حَل ١٦ على ديار أسد وطئ، وتميم وسائر قبائل مضر فمن بادية العراق، وما كان من حد الانبار الى بالس مواجهًا لبادية الشأم على أرض تيّما، وبريّة خُساف الى قرب وإدى القُرى والمحجّر فمن بادية المجزيرة، وما كان من ابالس الى أيلة مواجهًا للحجاز على مجسر فارس الى ناحية مَدْين معارضًا الأرض تبوك حتى يتّصل بديار طَى، فمن بادية الشّأم، على أنّ من العلماء بنفسيم هذه الديار من زعم أنّ المدينة من نَجْد لفربها منها وأنّ مَكّة من عامة اليَهَن لقربها منها، وأن مَكّة من

### (٦) وما في بطن هذه الصفحة فهو صورة ديار العَرَب،

#### [۲ ب]

إيضاح ما يوجد من الأسماء والتصوص في صورة ديار العرب،

قد گنب فى زاوينى الصفحة العلبايين المغرب والشال، ورُسم فى هذا القسم نهسر النيل وتحت ذلك الرسم النص الآتى نواحى مصر واعالها والصعيد الاعلى ومساكن البجه واعالم دنقله وعلوه وها مدينتان وعلى النهسر من المدن الفسطاط وانجيزة وبينهما ١٥ انجزيره ثم السوان، وبين النيل وبين ساحل البحر العلاقى،

ويقرأ على ساحل البحر فى أسغل أيسره بلد الزنج ونواحيه، منازة بين الزنج وللكيشة، بلد المحيشة ثم بربره ثم قرب منتهى الساحل الغوقاني عيذاب ثم جزائر بني حدان، ثم عند منتهى البحر القُلزم، وفى البحر من المجزائس سنجله، سواكن، باضع، زيلع،

وعلى ساحل البعر من انجانب المقابل بلى التلزم من المدن رايه، ايله، عينونه، طبا، انجار، جده، السرين، على، انجمضه، عثر، الشرجه، انحرده، غلافقه، المخا،

ا [الى البعر] مستم عن حَطَ وصَط ، لا (تَيْماً) - (تيما) ، (والحِيثر) تا يعاً لصَط - (والمحجار) ، لا (فين) تابعاً لحَط وينقد في الأصل ، لا (بتقسيم) - (يهقسم) ، لما (عيداب) - (عدان) ، 1 ا (سنجله) - (سنجله) ، 1 ا (رايه) - (رايه) ، 17 (غلاقته - (علاققه) ، عدن، ثم حضرموت ثم في الزاوية بلاد عان وفيها رأس الجهجمه ومدينة صحار، ثم تلى ذلك على الساحل مدينة القطيف، وفي هذا القسم من البحر جزيرتا خارك ولوال، وفي وسط الصورة رسمت مدينة مكه تحيط بها كتلة جبال متلاصقة وفيها أيضاً من أسفل مكة الطائف، ويُقرأ عند هذه الجبال من الجانب الآيسر جبال تهامه، قعيقعان، وديار راحه، وبين هذا الطرف من الجبال والبحر من المدن المعقد، زيد، المذيخر، الكدرا، المهجم، ويأخذ من عدن على البحر طريق الى الجبال وعليه من المدن صنعا، صعد، نجران، بيشه، جرش، نباله، ثم يُقرأ عند جانب الجبل مكتوبًا على شكل صليي غيد المجاز، ثم رسم بين المجبل وحضرموت جبل شبام وفيه مدينة شبام، ويقرأ بين جبل شبام وعدن ديار همدان وخولان، وتنشعب المجبال الوسطية عن أسغلها الى جبل شبام وعدن ديار همدان وخولان، وتنشعب المجبال الوسطية عن أسغلها الى جبل الفرع ومدينة الفرع، وبين هذه البقاع والبحر بلد اليامه وبلد البحرين وفيهما من المدن العقير، الاحسا، هجر، ثم يأخذ عن يمين القطيف على البعر الى أعلى رمل المبير، ويُقرأ عند طرف المجبل الذي يين مكّة ورمل المبير أبو قييس،

وعن بين مكّة بينها ورمل الهير أيضا من المدن المدينه وفيد، والطريق المار على الماين المدينتين بعد اجبازه رمل الهبير بمر على القادسية والكوفة الى بغداذ على نهسر دجلة، ويأخذ من المدينة طريق الى وإدى القرى ثم تبوك ثم معان ثم سلمية ثم المخناصره ثم بالس على نهر الغرات، وبين تبوك والغرات يُقرأ الماره، ديار فزاره، ديار كلب، برية خساف، صنين وأثناء ذلك من المدن تبا وتدمسر، وبين وإدى القرى والغرات ديار ثمود وجبلي طي، وبينه والبحر ديار لح وجدام وجمينه وبلي،

وبين الغرات ودجلة يُغراً بلد المجزيره وديار ربيعه ثمّ على الغرات من المدن المرقه ، الانبار وعند المخليج الآخد من الانبار الى دجله الصراه ويجرى من بغداذ الى مذا الخليج نهرعيسى ، وعلى دجلة بين بغداذ والبحر من المدن كلواذى ، المدائن ، واسط ، الابله ، ومن الابلة يأخذ نهر الابله الى البصره وينصب تجاهها فى نهر معقل ، ويقرأ بين البصرة ورمل الهبير ديار بنى اسد ثم فى قرب الساحل لقبائل مضر ،

 <sup>(</sup>راحه) على التخبين وفى الأصل (راحس حه) كأنّه تصيح (حس) الى (حه)؛
 (المذبخره) — (المدبخره)؛ ١٦ (الاحسا) — (الاحشا)؛ ١٦ (سلمه) :

وفى أسغل الصورة على البحر من المدن مهروبان، سينيز، توج، جنابه، نجيرم، سيراف ويُقرأ وراء ذلك فى البر كلمة ناحيه التى أضيف البها اللها خوزسنان وفارس المكتوبان عليها فى شكل الصليب، وفى زاويتى الصورة السفلايين المشرق وانجنوب،

(٧) [٨ ظ] وكانت هن الديار عظية خطيرة الملوك مَلكها الفراعنة والتبابعة ومنهم من ملك أكثر أهل الأرض في سالف الزمان كتبع والذى مدّن مدينتى صَنْعاء وسَهَرْقَند وكان يقيم بهن حولاً وبهن آخَر ومن أهلها فرْعَوْنُ إبرهيم وهو سِنانُ بن عُلوانَ وفرعون مُوسَى مُصْعَبُ بن الوليد، وبُعِث فيها كثيرٌ من الأنبياء وكان من أكرمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يك فيها سلف من الزمان ولا على مرّ الدهور والأيّام مس عَلَث كلمته واتسعت مملكته واستفحلت جبايته كتبع وذى القرّيّين من ثبت الملك فيه وفي عقبه وجُبيت اليه الأموال ونخرّق في المروءة والإفضال كن ملكها من أهلها في الإسلام مع أكثر الأرض من حيث لم يَرِمْ كن ملكها من أهلها في الإسلام مع أكثر الأرض من حيث لم يَرِمْ أكثره عن مواطنهم ولا بَرِحُوا عن أماكنهم يُدْعَى لهم في أطرافها ويدرّ عليهم الأموال من أخلافها،

(A) فأمّا أموالها في وقتنا هذا الواصلة الى سلاطينها وملوكها وأربابها ١٥ وأصحاب أطرافها فمن جلّتهم خلف أبى المجيش إسحق بن إبرهيم بن زياد بعد أهل البحرين والذى نحت يده من الشَرْجة الى عَدَن طولاً على ساحل البحر وأرض يَهَامَة اليّمَن ويكون مقدار ذلك اثنتى عشرة مرحلة وعرضُه من الحبال الى ساحل البين من عمل غلافقة ويكون مقداره مسيرة أربع مراحل، وأكثر أمواله المقبوضة من العشور وهى ما يُنيف على خمس مألة ٢٠ سَمَل ١٠ ألف دينار عَثْرَى ومن قبالات زيد عن جميع ما يدخلها ويخرج عنها وشتمل عليه من وجوه الأموال مائنا ألف دينار عَثْرَى، وأكثر ملوك المجبال في وقتنا هذا يخطبون له على منابره، ويصل اليه من جباية عَدَن

ا (في وقط مذا) يكتب في حَب مكان ذلك (في تأريخ ثلثانة وسنّبن للهجرة) ،
 ۱۷ (الشَرْجة) – (الشرحة) ،

عن المراكب العُشريَّة ممَّا لا يقع بمواقفة وضان ويعمل بالأمانات فربَّما زادت المراكب ونقصت ولمرتفع له في السنة عن هذا المكان على التقريب مائتا ألف دينار عَثْرَى وربُّها زادت الزيادة العظيمة وربُّها نقصت اليسير، ويوجد العنبر بسواحل عُدَّن وما يليها وله على ذلك ضريبة تصل اليه، ه وله على صاحب جزائر دهلك مواقفة من هدايا ترد عليه فيها العبيد والعنبر وجلود النمور المرتفعة الى غير ذلك، وله على مُلكَّةِ الْحَبُّهُمَّة هداياً ومبارّ فلا تنقطع هداياها ومبارّها، [قال كاتب هذه الأحرف دخلت عدن سنة أربعين وخمس مائة وكان العميديها بلال بن جَرير والمشرف عليه خارلي أحمد بن غياث من قبل سلطانها محمَّد بن سبا وكان ضمان عُشر المراكب مجسب مائة ألف وأربعة عشر . ا ألف دينار مرابطيّة وهذا أكثر ممّا ذكره مصنّف الكتــاب بأضعــاف، ] ويتلوه في المُكْنَة والمَقْدُرة ابن طَرَفٍ صاحب عَثْر ويشتمل ملكَه على وجوه من الأموال وضروب من المجبايات ويكون الواصل اليه كنصف ما يصل الى ولد أبى اكبيش بن زياد من المال، ويتلوه اكبِرَائُ صاحب حَلَّى وهو دون ابن طَرَف في المُكَّنَّة والسلطان وانجباية وهؤلاء الثلثة ملوك يتهامَّة ١٠ الْيَمَن ولمِن طَرَف والجِراقُ جميعًا في طاعة ابن زياد وقتنا هذا ويخطبون على اسمه وقد خطب انجميع لصاحب المُغْرِب في هذا الوقت، وكان من أجلُّ ملوك ينهامَهُ اليُّمَن المعروفين بملوك انجبال أسعدُ بن أبي يَعْفُرَ فأته ملكها سنين كثيرة وملك صَنْعَاء وخطب لاَل زياد وضرب دراهمه بإسمهم بغير هديّة أو مبرّة تصل منه اليهم وكانت أموله دون أربع مائة ٢٠ ألف دينار تنصرف في مروءته طلى أضيافه وقاصديه وكان من سُلالة التبابعة وكذلك فجميع ما يجتبيه ولاة البمن منصرف الى أضيافهم وقاصديم، وجميع من بالجبال من ملوكها فجبايته دون هنه اليعدّة من المال ا (بالامانات) - (بالامات)، ٢-١٠ [قال... بأضعاف] من مضافات حَب ص. ٦ ظ ، ١٢ (أبي الجيش) - (أبي الحسن) ، (الجِرَامَيُّ) يكتب في حَط (اكنزاميُّ)، (حَلَى) تابعًا لحَطَ وفى الأصل (عَثْر)، <sup>1</sup> ٦٦ (خطب... الوقعه) يوجد مكان ذلك في حَطَّ (خطب لمولانا عَمْ في سنتنا الماضية)، ١٧ (أسعد) نابِعًا لَحَطَ وَفَى الْأُصِلِ (سعد) ،

ومرافقهم بقدر كفايتهم لمُوَّنهم، وأمَّا الحسنيّ صاحب صعدَة فله جبايــة كثيرة ومستغلّات من المدابغ وضرائب على القوافل كثيرة تضاهى ارتفاع ابن طَرَفٍ ونفقاتِهِ في طُرُقِ المَعْرُوفِ [٨ ب] من حيث أمر الله تعالى أن تُصرف الصدقاتُ والأعشارُ والخراجاتُ وربَّما زادت جبايته ونقصت، حط ٢١ وصاحب السرّين فالواصل اليه كِفام ما يقوم به وبأهله وليست مجال تُذُّكرِ ه وله على المراكب الصاعنة والنازلة من البمن رسم يأخذ من الرقيق ولمتاع الوارد مع النجّار،

(٦) وأمَّا البَّحْرَيْن ومدنها وهي هجر والاحساء والقَطيفُ والعقيرُ ويبشَّهُ والمُخَرج واطالُ وهي جزيرة كان لأبي سعيد الحسن بن بهرام ولوله سليمن بها الضريبة العظيمة على المراكب المجتازة بهم وإلى وقتنا هذا هي لمخلَّفيها ١٠ ونسلها ويكون نسل أبي سعيد لظهره بين مَرَةِ ورجل نحو الأربع مائة نُسُمَّة، وبها أموال وعشور ووجوه مرافق وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من الكلف الى ما يصل اليهم من بادية البَصرة والكوفة وطريق مُكَّة بعد إقطاع ما بالبحرين من الضياع بضروب ثمارها ومزارعها من اكحنطة والشعير والنخل لأتباعهم المعروفين كانط بالمؤمنين ومبلغها نحواا ثلثين ألف دينار وما عدا ذلك من المال والأمر والنهي وانحل والعقد وما كان يصل اليهم من طريق مُكَّة ومال عُهانَ وما وصل اليهم من الرَمَّلَةِ وَالنَّمْأُمِ فَمْسَاوِ فِيهُ آرَاء ولِد أَبِي سَعِيدِ البَاقِينِ وَمَعَارِضَة أَبِي مُحمَّد مَنْبُر بن الحسن بن سَنبَر وكان أكل القوم وأشدُّه ثمَّ تمكَّنَا من نفسه، فإذا همُّوا بقِسمة ما يصل اليهم من مال السنة كان ذلك ليوم معلوم مُذُّ ٢٠ لم يزالول فبعزل منه الخُهس بسهم صاحب الزمان والثلثة الأخماس لولد آبى سعيد على قوانين وضعوها بينهم وكان انخس الباقى للسَّنَابِرَة مسلَّمًا الى أبي محمَّد ليغرّقه في ولد أبيه وولان ويكونون نحو عشرين رجلاً، وَكَانِ وَلَدُ أَبِي طَاهِرٍ فَيْهُم يُعْظُمُونِ وَيُكْرَمُونِ وَكَانِ أَجَلُّهُم سَابُورِ فَلُمَّا فَتَلَهُ

١٨ (فيتساو) - (فَهُنساوِي)، ١٩ (وكان أكبل) - يوجد مكان ذلك في حَطَ (ورأ ينه وسنَّه دون الخمسين سنة وهو أكبل) ا

أعامه تشتتت كلمتم وتغيّرت أحوالم، وكان لم من الثلثة الأخماس مال من معلوم دون المجرايات عليم من الغنائم بحسب منازلم دون ما لم من الضياع والنعمة المختصة بهم الى سنة غان وخمسين فابتم لما فتكول بسابور استوحش بعضهم من بعض وانتبضوا عن الالتقاء بالجَرْعَاء وغيرها، وكان من رسومهم ركوب مشائخهم وأولاده فُرادى فيجتمعون الى قبلة الاحساء بالمكان المعروف بالجرعاء ويلعب أحداثهم بالرماح على خيوله وينصرفون أفذاذًا بغاية التواضع وقد لبسول البياض لا غير، وكان من رسومهم أن تفع شُوراه بالجرعاء فيمن يُغرجون الم فدَحهم وأهميهم فإن اتنقق رأيهم على خروجهم بأجمهم لم يتخلفوا ونفذول وتركول في البلد الى عُان وتعذر عليه فقحها سارول بأجمهم اليها فافتصوها، ولما أنفذول أبا على بن أبي المنصور الى الشام وعاد عنها ظنّت به خيانة فيا صار اليه من الغنائم فرد اليها كسرى بن أبي القسم وصخر بن أبي إسحق فكان منهم مع أبي محبد المحسن بن عبيد الله بن طُفج ما سيرد في مواضعه من أخباره وباله المقرة،

(١٠) [ثم إنّ المطبع سلّ سخاتهم وسعى في تألّف قلوبهم وجمع كلمتهم في سنة ستّين على ما بلغنى سنة إحدى وستّين من مشافهة أبى المحسين على بن محمّد بن الغمر ورأيتُه على بن أحمد المجزري صاحب أبى المحسين على بن محمّد بن الغمر ورأيتُه بصفلية وكأنّه ورد المغرب ليقرأ الأخبار بها وأخبرني بأشياء كالسرّ عند مم خمش وجه المحديث وقال ومن بقى من العِقْدَانيّة بالأحساء وغيرها هلكوا كلّهم،] وكان في جُملتهم رجال جِلّة ذوو حَلوم وعقول دور من من

ا (نشتمت) — (نَشَنَتُ)، 11-11 [ثم ... كُلّهم] مأخوذ من حَطَ ،

۱۷ (ابي انحسبن) ينقد في نسختي حَط ، ۱۸ (أبي انحسبن عليّ) كذا أيضًا في نسختي حَط وقد بدله الناشر ب(أبي طريف عديّ) ولا حاجة الى ذلك لما يتلو في من الأصل ، ۲۰ (اليعنْدَائيّة) وفي نسختي حَط (العبدائية)، ١٦-٢ (وكان ... أبو طريف) يوجد مكان ذلك في حَط (كأبي طريف) فقط،

صحبهم من اكجفاة الاغتام الأغفال الطغام كبني النمر وأجلَّم كان المُقيمُ بالجعفريَّة من ظاهــر البَصرة وهو أبو اكسين علىَّ بن مجمَّد بن الخـــر ويتلوه أخوه المُغيم بالكُوفَة أبو طريف عدى بن محمَّد بن الغمــر وأبو الحسن على بن أحمد بن بشر اكارثي المتولى رجالهم وأموالهم من سائمتهم [٩ ظ] وَكُراعهم وكان المُغيم فيهم الحدودَ على من وجبَتْ منهم وكان قد ه ناهز المائة سنة، وثور بن ثور الكلابي صاحب جيشهم مسنّ أيضًا كافي حَطّ ٢٣ مع كبرُ سِنَّه وكان صاحب سراياهم الى كلُّ مكان وكان أكبر منــه حالةً وأتمّ درايةً أبو الحسن على بن عنمن الكلابي كان يُزعم أنّ سنيه مائــة وعشرون سنة وكان مبّن لني أبا زكريا الطاميّ وشاهـ دعوتُهم الأولى وناموسَهُم القديم فصيحُ اللسان حسنُ البيان جرئُ الْجَنان وترسَّل لهم ١٠ الى غير مكان وناب منابة قاضيهم ابن عرفَّهَ في أسباب المراسلة الى بني حَمدان وغيرهم [فعقد عليه بيعتهم وأخذ عليهم العهود بموالاتهم] وقد انتشر حَبْلُهُ وَقُلْ حُولُمُ وَفُلْ حَدُّهُ [بما جروا اليه من قتل سابور بن سليان وأمورهم كالواقفة فيما بينهم]، وسمعتُ غير حاك في سنى نيف وخمسين يحكى عن أبي طريف عدى بن محمَّد بن الغَمر والقاض ابن عرفَة عن تفارُب ١٠ ألفاظهم في القول أنّ سادتهم يتوزّعون من مال البصرة والكوفة وما يقبضونه من المحجَّاج ويرد عليهم من مال عُمان والمغنائم دون المُحُمس اكخارج عنهم لصاحب الزمان ألف ألف دينار وربّها زادت المائــة طلمائتي ألف دينار،

(11) فأمًّا ما ينتهى اليه على من أحوال مدنها وما يُحتاج الى علمه ٢٠ من المشهور والمُهُمَّل من أخبارها فلا أعلم بأرض العرب نهرًا ولا مجرًا مجمل سنينة لأنّ البُحيرة الميَّتة التى تُعرف بزغـــر وإن كانت مصافبةً

آ (وثور بن ثور) - (وثور بن وثور)،
 آ (وثور بن ثور) - (وثور بن وثور)،
 آ (وسمعتُ ۱۰ بینهم) مأخوذ من حَطَا،
 آ (وسمعتُ ۱۰ الحسین الجزری بالبصرة وصقلّبة ومكّة بحكی)،
 آ (ابن عرفة) - (بن عرفة)،
 آ (بزغر) - (بزعر)،

للبادية فليست منها، ومجمع الماء الذي بأرض البمن في ديار سبأ إنهاكان موضح مسيل ماء فبني على وجهه سدّ فكان يجتمع فيه مياه كثيرة يستعملونها في الغرى والمزارع حتى كفرول النعمة بعد أن كان الله تعالى جعل لهم عارات فرّى منصلة الى الشأم فسلط على ذلك المكان آفة فصار لا يسك الماء وهو قوله تعالى وجَعلنا بينهم وبين الغرى التي باركنا فيها الى قوله ومزّقناه كُلّ مُهزّق فبطل ذلك الماء الى يومنا هذا، فأمّا المجداول والعيون والسواتى فكثيرة،

(١٢) وأنا مبتدئ من ديار العرب بذكر مكَّة ومكَّة مدينة فيما بين ٢٤ حط شعاب الجبال وطولها من المَعْلاة الى المَسْفَلَةِ نحو ميلين وهو من حدّ ١٠ المجنوبي" الى الشمالي ومن أسغل جياد الى ظهـر قُعَيْقعَان نحو الثُّلثين من هذا وأبنيتها من حجارة والمسجد في نحو وسطها والكَعْبة في وسط المسجد وباب الكعبة مرتفع من الآرض نحو قامنر تجاه المشرق وهو مصراعات وأرض البيت مرتفعة عن الأرض مع الباب وبحاذيه فُبَّةُ زَمْزَمَ ومقامُ ابرهيم صلَّى الله عليه بقُرب من زَمْزَمَ بخطوات وبين يدى الكعبة ممَّا بلي ١٠ المغرب حصار مبنيّ مدوّر له بابان مع رَكِنَيْ البيت إلَّا أنَّه لم يدخل فيه ويُعرف بالحِجْر والطِوافُ بجيط به وبالبيت وأحد الرُكنين الذي بجادً المحِجْرَ يُعرف بالعِراقي والرُكْن الآخر يُعرف بالشأميّ والرُكنان الآخران أحدها عند الباب طامحَجَر الأسود فيه مركّب على نحو قامة إنسان والركن الآخر يعرف بالياني"، وسقاية اكحاج المعروفة بسقايــة العبّاس على ظهــر زمزم ٢٠ وزمزم فيا بينها وبين البيت؛ ودار النَّدْوَةِ من المسجد اكحرام في غربيُّـــه وكانت لعبد الله بن جُدْعَانَ النَّبِيُّ وكان بملأها بالنَّالُوذَج وله مناد ينادى عليها في الموسم مُلَمُّها الى الغالُوذ وهي أوَّل دارِ أُسِّسَتْ بَكَّة وفيه وفيها يقول الشاعر

[٩ ب] لَهُ دَاعِ بِمَكَّةَ مُشْمِعِلٌ • وَأَخَرُ فَوْقَ دَارَتِه يُنَادِي،

٩ - ٦ (وجعُلنا ... مُمهزَّق) سورة سبأ (٣٤) الآيتان ١٧ –١٨، ٦٦ (الذي) – (النبيران)، (التجيران)، (التجيران)، (التجيران)، (التجيران)،

(١٢) ومن وقف على الصَّفَا رأى المُحَجَّر الأسود والسعى بين الصف طِلْمَرْوَةِ، طِلْرُوة حَجَرٌ من حد قُعَيْقُعَانَ وهو الجبل الذي عن غربي الله الكعبة وأبو قُبيُّس أرفع وأعلى منه تجاهَهُ من نحو المشرق ويغال أنّ حجارة البيت من قَعَيْفِعَانَ، ومِنَّى على طريق عَرَفَاتِ من مَكَّة وهي أيضاً شعبٌ طوله دون الميلين وعرضه دون رمية السهم وبينه وبين مكَّة ثلثة أميال • وبمنَّى أبنية كثيرة كالقصور لأهل كلُّ بلد من بلدان الإسلام، ومَسْجِدً المخيفِ في أقلُّ من وسطها مبًّا يلي مكَّة وجَبْرَة العَقْبَة في آخر منَّي مبًّا يلى مَكَّة وليست العقبة التي تُنسب اليها انجمرةُ من منَّى وإنجمرة الأولى والوسطى ها معًا فوق مسجد الخيف الى ما يلي مكَّة، والمُزْدَلِفَة مبيتُ للحاج ومجمع صلاتي المغرب والعشاء الآخرة إذا صدر الحاج من عرفات ١٠ حَط٥٦ بالمُزْدَلِفَة وهو مكان ين بطن تُحسّر والمأزمين فأمّا بطن مُحسّر فهو وإد بين عرفات والمُزْدَلِعَةِ، وللمأزمَانِ شِعْبُ بين جبلين يُفضى آخره الى بطن عُرَّنَةً وهو ولد بين المأزمَيْن وبين عَرَفَةً، وعرفةُ ما بين وإدى عُرنَةَ الى حائط بني عامِر الى ما أفبَلَ على الصخرات التي يكون بها مَوْرِفِفُ الإمام وإلى طریق حَضَنِ وبحائط بنی عامر نخیلٌ وكذلك فی غربی عَرَفة وعُرَنَهُ بقرب ١٠ المسجد الذي يجمع فيه الإمام بين صلاتي الظَّهْرِ والعَصْر في يوم عَرَفَة ونخبل اكمائط طلعين تُنسب الى عبد الله بن عامر بن كُرَيْــز، وليس عرفاتٌ من الحَرَم وإنَّما حدَّ الحرم من المَأْ زِمَيْن فإذا جُزَّتُها الى العَلَمين فَن الْحِلِّ وَكَذَلْكَ الْتُنَّعِيمُ الذي يُعرف بمسجد عاتشةً ليس من الحرم واكرم دونه نحو عشرة أميال في مسيرة يوم وعلى انحرم كلَّه منارّ مضروب ٢٠ متميز به عن غيره،

(١٤) وليس بَكَّة ما • جار إلا شيء أُجْرِيَ البها من عين قد كان على وليس بَكَّة ما • جار إلا شيء أُجْرِيَ البها من عين قد كان على على الولاة فاستم في أيَّام المُقْتَدِرِ ويُمثّح الى مسلى قد جُعِل

العقبة) – (جمرة العقبة) وكذلك في نسخ حَط وصَط كلَّها ، ١٠ (والعشاء) – (وعشاء) ، ١٠ (عُرَّنَةً) ، ١٤ (الصغرات) تابعًا لصَط وفي الأصل (الصعراء) وكذلك نسعتا حَظ ، ١٧ (كُرَيْز) – (كرير) ،

له الى باب بني شَيْبَةَ في قناة قد عُمِلَتْ هناك وكانت أكثر مياههم من الساء إلى مواجنَ وبرك كانت بها عامرةً فخربت باستيلاء المتولَّين على أمطل أوقافها طستثنارهم بها وليست لهم أَبَّآرٌ يُشرب منها وأطيبُها زَمْزَمُ ولا يكن الإدمانُ على شُرب مائها، وليس بجبيع مكَّة شَجْرٌ مُثْبِير غير شجر ه البادية وإذا جُزْتَ الحرمَ فهناك عيون وأبَّار وحلائط كثيرة وأودية ذات خُضًر ومزارع ونخيل ويقال أنّ بفخّ نخيلاتٍ يسيرةً متفرّقةً وهي من اكحَرمَ ولم أرها، وثبيرٌ جبل مشرف يُرى من مِنَّى والمُزْدَلِقَةِ وَكَانت الْجَاهَلَيَّةُ لا تدفع من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس إذا أشرقت على ثبير، وبالمزدلفة المَشْعُرُ الحرام وهو مصلَّى الإمام يصُّلَّى فيه المغــرب والعشاء الآخــرة حَطَّهُ ٢٦ وَالصَّبْحِ، وَالْحُدَّنِّينَةُ | بعضها من الحِلِّ وبعضها من الحَرَّم وهو مكان صَدّ المشركون فيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن المسجد انحرام من أَبْعَدِ الْحِلِّ الَّى البيت ولبس هو في طول انحرم [١٠ ظ] ولا عرضه إلَّا أنَّها في زاوية للحَرَّم فلذلك صار بينها وبين المسجد أكثرُ من يوم، (١٥) فأمَّا المدينة فهي أقلَّ من نصف مكَّة وهي في حرَّةِ سَبِخَة الأرض ١٠ ولما نخيل كثيرة ومياه نخيلهم ورزوعهم من الأبَّار يسقون بها العبيــــد وعليها سور وللسجد في نحو وسطها وقبرُ النبيّ صلّى الله عليــه وسلّم من المسجد في شرقيَّه قريبًا من القبلة قريبًا من الجدار الشرقيُّ في بيتٍ مرتفع بين سَقْفِهِ وسَقْف المسجد فُرْجَة ولا باب لـ وله زاويتان ولمنبر الذي كان يخطب عليه النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قــد غُيْثِي بمنبر آخَر والروضةُ ٢٠ أمام المنبر بينه وبين النبر وللصلَّى الذي كان النتي صلَّى الله عليه وعلى برزةِ عِتْرَتِهِ يصلَّى فيه الأعباد في غربيَّ المدينة داخلَ سورها وبَقيعُ الغَرْفَدِ خارجَ السور بباب البَّقيع في شرقيّ المدينة، وقُبَّاه خارج المدينـــة على نحو ميلين الى ما يلى القبلة وهو مجمعُ بيوت الأنصار يُشبه القرية، وأُحُدُّ جبل في شاليّ المدينة وهو أقرب الجبال البها على نحو فرسخين منها، وبقربهـــا ٢٠ مزارع فيها ضياع لأهل المدينة ووادى العَقيق فيا بينها وبين الفُرع والفُرع

٤ (شجرٌ) - (شجرة) ١ ١ (من) - (ومن) ١ ١ (الغَرْقَدِي) - (العرقَدُ) ١

من المدينة على أربعة أيّام فى جنوبيها وبها مسجد جامع غير أنّ أكثر هذه الضياع خراب وقتنا هذا وكذلك حوالى المدينة ضياع كثيرة قد خربت، والعقيق واد من المدينة فى قبلتها على أربعة أميال فى طريق مكّة وأَعْدَبُ ما فى الناحية أبّار العقيق، ورُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنّ غُبار المدينة أمان من الجُنام ومن أقام بها وجد فى ترابها وهوائها واثّحة ليست فى الأرائيج طِلبًا خِلقة فيها وجوهريّة لا تتغيّر وهى أنفى طينًا من الطيب بسابور وألذ نسيمًا من نهر اللهلة ولا تتغيّر المعجونات والطيب بها ما أقاما،

(١٦) وأمّا اليَهَامَةُ فوادٍ والمدينة به نسمّى المخضرمَةَ دون مدينة الرسول صلّى الله عليه وسلّم وهي أكثر نخيلاً وثمرًا من المدينة ومن سائر المحجاز، ١٠ صَلَّالًا لله عليه وسلّم وهي أكثر نخيلاً وثمرًا من المدينة ومن سائر المحجاز، ١٠ صَلَّالًا لله جزيرةِ مِصْرُ فسكنوا بين النيل وبحر التُلْزُم وقرّتْ ربيعة ومضرُ هناك وصارت لهم ولتميم كالدار التي لم يزالول بها وابتنوا بها غير مِنْبَر كالمُحْدِثَةِ التي بظاهر اسوان وكالعلاقي وهو المنهل بجتاز به المحجيج الى عيناب وم أهل معدن الذهب وإقامنهم عليه في أمور ساتى على ذكرها في أماكنها، ١٠ وليس بالمحجاز بعد مكّة والمدينة أكبر من اليامة ويليها في الكبر وادى التُرَى وهي ذاتُ نخيلٍ أيضًا، والبحرين في ناحية نجدٍ وأكبر أعالها ومدنها الترامطة بها وهي دارهم، ولها قرّى كثيرة وقبائل من مضر ذوو عُدة وعدد القرامطة بها وهي دارهم، ولها قرّى كثيرة وقبائل من مضر ذوو عُدة وعدد القرامية والمنان من أربابها،

(١٧) وَلِجَارُ فَرَضَة المدينة وهي على ثلث مراحل منها على شطّ البحر وهي أصغر من جُدَّة، وجُدَّةُ فرضة لأهل مكّة على مرحلتين منها على شطّ البحر كانت عامرةً كثيرة التجارات والأمطال ولم يكن بالحجاز بعد مكّة

٦ (أَنْقَى) - (أَنْقَا)؛
 ١١ - ١١ (وكانت ... أيضاً) ينقد ذلك في حَطَ؛
 ١٤ (عيذاب) - (عيداب)؛
 ١٧ (وأكثر)؛
 ١٤ (القرامطة)؛

أكثر مالاً [.١ ب] وتجارةً منها وكانت تجاراتهم تقوم بالفُرْسِ فلمّا أقام بها ابن جعفر انحسنيّ تشتّت أربابها ورزحت أحوالها،

(١٨) والطائف مدينة صغيرة نحو وادى القرى كثيرة الشجر والتمسر وأكثر ثمارها الزيت وهي طيّبة الهواء وفواكه مكّة وبُقُولُها منها وهي على فظهر جبل غَرْوانَ وبغزوان ديار بني سعد وسائسر قبائل هُذيل وليس بالحجاز فيا علمتُه مكان هو أبسرد من رأس هذا المجبل ولذاك اعتدل هواء الطائف وبلغني أنّه ربّها جَهُدَ الماء في ذروة هذا المجبل وليس بالحجاز مكان يجهد فيه الماء سوى هذا الموضع،

ا بين جبال وبها كانت ديار نَبُودَ الذى قال الله تعالى وتنحتُونَ من الجبال بين جبال وبها كانت ديار نَبُودَ الذى قال الله تعالى وتنحتُونَ من المجبال بيُوتًا فرهينَ، وذكر أبو إسحق الغارسيّ أنّ بيونها منفورة كبيوتنا في أضعاف جبالها وتُدَعَى تلك المجبال الآثالبَ وهي جبال في العبان متصلة حتى إذا توسّطت كانت كلّ قطعة منها قائمة بناتها يطوف بكلّ قطعة منها الطائف ودونها جبالُ رمالُ لا يكاد يُرتَفَى الى ذُراها إلا بمشقة شدين وبها معرف أبر شُمُودَ التي قال الله تعالى في الناقة لها شِربٌ ولكم شِربُ يوم معلوم، (٢٠) وتبُوك بين المحجر وبين أول الشأم على أربع مراحل في نحو نصف طريق الشأم وهي حصن وله عين ماء ونخيل وحائط يُنسب الى خط النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويقال أنّ أصحاب الأيكة الذين بعث الله اليم شعيب منهم وإنّها كان من مَدين، ومَدين على البيم البرر التي استسفى منها موسى عليه السلام لسائة شُعيب، وهي بشر مغطأة قد البرر التي استسفى منها موسى عليه السلام لسائة شُعيب، وهي بشر مغطأة قد

 <sup>(</sup>غَرْوَانَ) - (غُرْوَانَ)، ٦ (مكان) - (مكانًا)، ١٠ (وتَنعَنُونَ الحج)
 سورة الأعراف (٧) الآية ٧٢ و سورة الشعرا (٢٦) الآية ١٤٩، ١٦ (الأثالث) - (الاثالث)، ١٠ (لما شِربُ الحج) سورة الشعرا (٢٦) الآية ١٥٥، ٦٦ (بين انججر) وذلك في هامش الأصل،

عُول عليها بيت وماء أهلها من عين تجري لهم ومدين اسم القبيلة التي كان منها شُعَيّب وإنّها سُبيّت القرية بهم ألا ترى أنّ الله تعالى يقول وِ إِلَى مُدين أَخَاهُمُ شُعَيَّبًا،

وَالْجُحْنَةُ مَارَلُ عَامِرُ وَبِينِهَا وَبِينَ الْبَحْرُ نَحُو مِيلَينَ وَفَي مِنَ الْكَبْرِ ودولم العارة نحو مدينة فَيْدِ وليس بين مكَّة وللدينة منزلٌ يستقلُّ بالعارة . وللأهل سائر السنة كهي [ولا بين المدينة والعراق مكان يستقل بالعارة وَالْأُهُلُ جَمِيعِ السَّنَّةِ مثل فيــد،] وهي في ديار طيَّ. وجبلا طيَّ. منها على مسيرة يومين وبها نخيل وزروع قليلة لطيء وبها ماء تافه ويسكنها بادية من طيِّ ينتقلون عنها في بعض السنة ينتجعون المراعي، وخَيْبُرُ حصن ذو نخیل کثیرة وزرع،

(٢٢) ويُتَبِعُ حصن بــه نخيل وماء وزرع وبها وقوف لعليَّ بن أبي طالب عليه السلام يتولَّاه أولاده، وبقرب يَنْبُعَ جبل رَضْوَى وهو جبل منيف ذو شِعاب وأودية ورأيتُهُ من يَنْبُعُ كَخْضرة البقل، وزع بعضُ أصحابنا أنّه طاف في شعابه وفيها ماء كثير وأشجار وهو انجبل الذي تزعم طائفة الكَيسانيَّة أنَّ محمَّد بن على بن أبي طالب فيه حيًّا مقيمًا، ومنه ١٥ يُحمل حجارة البِمسَنّ الى سائر الآفاق، وفيما بينه وبين دبار جُهينة وسائــر البحر ديار للحسنيين يسكنونها ببيوت الشَعر نحو سبع مائمة بيت بادية كالأعراب ينتجعون المراعي وللياه بـ زي كزي الأعراب لا تُميّز بينهم في خَلْق ولا خُلْق، وتنَّصل ديارهم فيما يلي المشرق بوادى ودَّانَ [١١ ظ] وهو من المُجُحفة على مُرحلة وبينم وبين الأبواء التي على طريق الحاج في ٦٠ غربيهًا ستَّه أميال، وبها رئيس الجعفريِّين من ولد جعفر بن أبي طالب

٣ (ولى مَدين اللح) سورة الأعراف (٧) الآية ٨٤٠ 💎 (يستقلّ) – (يشتغل)، ٦-٧ [ولابين ... فيد،] مأخوذ تابعًا لَحَط من صَط ويكتب الأصل (كهي وفيد) فقط، ١٤-١٢ (وزع . . . طاف) يُقرأ مكان ذلك في حَطَ (قال أبو إسحق طُغْت)، ١٥ (حيًّا) - (وحيا)، ١٩ (ودَّان) - (وردانَ) وكذلك أيضًا في نسختي حَطَّهُ

وله بالغرع والسابرة ضياع كثيرة وعشيرة وأتباع وبينهم وبين ولد اكحسن حَط ٢٩ | ابن عليّ بن أبي طالب عليهما السلام حروب ودماء حتّى لقد استولت طائفة من اليمن يُعرفون ببني حرب على ضياعهم وصارط حَرْبًا لهم وأَلْبًا عليم وقد ضَعُفوا بخلافهم، وتباء حصن أعمر من تَبُوكَ وهي في شال ه تبوك ولها نخيل وهي ممتار البادية وبينها وبين أوّل الشأم ثلثة أيّام، (٣٢) ولا أعلم فيما بين العراق والشأم واليمن مكانًا إلَّا وهو في ديار طائغة من العرب ينتجعونه في مراعبهم ومياهم إلّا أن يكون بين اليامة والبحرين وبين عان ومن وراء عبد القيس برّية خالية عن الأبْـاَر والسكّان والمراعى قفرة لا تُسْلَك ولا تُسْكَن، فأمَّا ما بين القادسيَّة الى الشُقُوق في الطول ١٠ والعرض من قرب الساوة الى حدُّ بادية البَصرة فسكَّانها قبائل من بني أَسدِ، فإذا جُزْت الشُّنُوق فأنت في ديار طَيَّء الى أن تجاوز معدن النَّفرة في الطول وفي العرض من وراء جيلي طيء محاذيًا لوادي القُرى الى أن تتصل مجدود نجد من اليامة والبحرين، ثمَّ إذا جُزيتَ المعدن عن يسار المدينة فأنت في بني سُلَيْم ، وإذا جُزْتَهُ عن بين المدينة فأنت في جهينة، ١٥ وفيه بين المدينة ومكَّة بكر بن طائل في قبائل من مُضَّر من المحسنيين والجعفريِّين، والغالب على نواحى مكَّة مَّا يلى المشرق بنو هلال وبنو سعدٍ في قبائل من هُذَيل وعن غربيها مُدلج وغيرها من قبائل مُضَر، وأمَّا بادية البَّصرة فهي أكثر هن النواجي أحياء وقبائلَ وأكثرها تَهِيم حتَّى يتصلط بالبحرين والبامة ثم وراءهم عبد القيس، وأمَّا بادية الجزيرة فإنّ ٢٠ بها أحيام من ربيعة وإليمن وأكثره كلبُ اليمن وفي قبيلة منهم يُعرفون ببني العُلَيْص خرج صاحب الشام الذي فلَّ جيوشَ مِصْرَ وأوقع بأهل الشأم حتى قصد المُكْتَنِي الى الرقة فأخذ له بالدالية، وبادية الساوة من دَوْمَة الْجَنْدَلُ الى عين التّمر وبرّيّة خُساف من بادية الجزيرة، وبرّيّة 1 (السايرة) - كذا في الأصل وفي حَطّ (السائرة) وفي نسختي حَطّ (السايسرة)؛ ١١ (الْنَعْرة) - (النُعْرة)، ١٢ (تقصل) - (يقصل)، ١٤ (سُلَبِم) - (سلم)، ١٦ (العُلَيْس) - (العليس)، ٢٦-٢٦ (من دَوْمة) تابعًا لَعَطُ وفي الأُصْل

رُودَومة) وكذلك يوجد (و) مكان (من) في نسخ حَط وصَط كلُّما ،

خُساف فيا بين الرقة وبالس عن يسار الذاهب الى الشأم، وصنين أرض من هذه البادية بقرب الفُرات مابين الرقة وبالس وهو الموضع الذى كان به حرب على عليه السلام ومعوية ورأيتُ هذا الموضع فرآيتُ عجبًا على وذلك أنّا كُنّا سائرين من تحته في الفُرات وهو رُبُوة عظيمة فعددنا عليها بضعة عشر منية قبور أو تسعة ومن فوقها رُبُوة أعلى منها فعددنا عليها بضعة عشر قبرًا ظاهرة بيئة لمن يتأمّلها ولم تختلف جماعة كنتُ فيم في عدد قبور الموضعين ثم صعدنا المكان الذي عددنا فيه هذه القبور فلم نسر فيه ولا لغبر واحد أثرًا، وأخبرني من بُعْرَف بمعرفة تلك الناحية أنّه رأى فيها بيت مال على بن أبي طالب صلوات الله عليه للنيء قائبًا بنفسه، وأمّا بيت مال على بن أبي طالب صلوات الله عليه للنيء قائبًا بنفسه، وأمّا بادية الشأم فإنّها ديار لفزارة ولغم وجُذَام وبليّ وقبائل مختلطة [11 ب] ١٠ من البين وربيعة ومُضرَ وأكثرها بينن،

(٢٤) والرمل المعروف بالهبير هو الرملُ الذى أصله بالنّقُوق الى اللّجْفُرِ عرضًا وطوله من وراء جبلى طيّء الى أن يتصل مشرقًا بالبحر وبمضى من وراء جبلى طيّء الى أن يرد المجنار من أرض مِصْرَ ثمّ يساير النيل وجبل المُقطم عن جانبى النيل الى بلد النوبة فيعبر من فوق النيوم ١٠ النيل فيتصل بالمغرب الى أرض نَقْزَاوَه ويمضى مفربًا الى سجماسه وأرض أودّغَسْت الى البحر المحيط مسيرة خمسة أشهر ومنه عرق يضرب من القادِسِيّة الى البحرين ويعبر البحرفير على مشارق خوزستان وفارس الى أن يرد الى سجستان ويعطف منه شيء على مفازة فارس وخراسان الى الطبسين وقوهستان ويبر مشرقًا الى مرو آخذًا على جيحون فى برّية خوارزم ١٠ الى خوارزم ثمّ يعبر جيحون وقد شقة جيحون وقطع فيه الى قرية قراتكين الى خوارزم ثمّ يعبر جيحون وقد شقة جيحون وقطع فيه الى قرية قراتكين ويأخذ فى بلاد الخرلخيّة وبعض النُبّت الى بلد الصين والبحر المحيط فى

٣-٨ (ورأيبُ ... آثراً) هذه القطعة نوجد فى حَط ص. ١٥٤ أثنا منه الجزيرة مرويَّةً عن غير المصرَّف، ١٦ (بالهَبِير) - (بالهبير)، ١٦ (نَـُنْزَاوَه) - (بالهبير)، ١٦ (وقوهستان) - (وقوهستان) - (وقوهستان) - (وقوهستان) - (باله غانم) وكذلك فى نسختى حَط،

جهة المشرق وهو على ما وصغته وسُقتُه من المحيط بالمشرق الى المحيط بالمغرب وذاهب من نواجى اودغست وصحاربها على البحر المحيط على بلاد غانه وكوغه وجميع بلاد السودان الى البرّية التى لا تُسلك وقد فرش المجنوب من الأرض أيضًا وفيه جبال منه عظام لا تُتوقَّل ولا تُرنقى وبعضُه فى أرض سهلة ينتقل من مكان الى مكان [وبعضه لا تعرف له حركة فهو لا يزول عن مكانه] ومنه أصفر ليّنُ اللّهس وأحمر قاني وأزرق ساوى وأسود حالك وأكحل مُشبع كالنيل وأبيض كالثلج وبعضه يحكى الغبار نعمة وبعضه خشن جريش اللهس أحرش، [وقد عادت صفة الرمل من بعد أحوال مصر عند ذكر المجفار]،

حَمَّدًا ؟ ا (٢٥) | وأمَّا يَهَامَةُ فَإِنَّهَا قطعة من البمن جبال مشتبكة أوَّلهُا مُشْرِف على بجر القُلْزُم ممَّا يلى غزيبًا وشرقيها بناحية صَعدة وجُرَشَ ونجران وشماليها حدود مكّة وجنوبيها من صَنْعَاء نحو عشر مراحل وقد صوّرت بعض جبال يَهَامَة في صورة ديار العرب،

(٢٦) وبلاد خولان نشتمل على فرّى ومزارع ومياه معمورة بأهلها وهى المفترشة وبها أصناف من قبائل البمن، ونجرانُ وجُرشُ مدينتان متقاربتان في الكبر وبها نخيل ونشتملان على أحياه من البمن كثيرة، وصَعْدَةُ أكبر وأعمر منها وبها يُتَّخَذُ ما كان يتّخذ بصنعا من الأدم ويُتَّخذ بنجران وجرش والطائف أدم كثير غزيسر وأكثره من صَعْدة وبها مجمع التجار والأموال والحسنيُّ المعروف بالرّسِيِّ بها مقبم،

رده البين مدينة أكبر ولا أكثر مرافق وأهلاً من صَنْعَاء وهو بلد في خطَّ الاستواء وهو من اعتدال الهواء بجيث لا يتحوّل الإنسان عن مكان واحد شتاء ولا صينًا عُبْرَهُ ويتقارب بها ساعاتُ الليل

٣-٤ (وجميع ... أيضًا وفيه) يكتب مكان ذلك فى حَط (راجِعًا الى ماسة وبعضه) ،
٤ (تُرتفی) – (ترتفا) ، ٥-٦ [وبعضه ... عن مكانه] مأ خوذ من حَط ،
٨-٩ [وقد عادت ... الجنار] مأ خوذ من حَط ، ٩ (بعد أحوال مصر) – حَل (بعد الي النصر) وحَو (بعد الي النصر) وحَو (بعد الي النصر) ، ١٩ (بالرَبِيِّ) – (بالرسيّ) ،

والنهار لأن محور الشمس عليها معتدل والجُذام بها ظاهر لقلّة سَطْوة الشمس فيها وتافهِ تحليلها عن جسومهم، وفيه كانت ديار ملوك اليمن فيما تقدّم وبها آثار بناء عظيم قد خرب فهو تل كبير يُعرف بغُهْدَانَ وكان قصرًا للوك اليمن وليس باليمن بناء أرفع منه على خرابه،

(٢٨) [11 ظ] والمُذَيْخِرَةُ جبلٌ كان فيه المجعفرى وبلغنى أنّ أعلاه كان وعشرين فرسخًا فيها مزارع ومياه وفيه ينبت الوّرْسُ وهو نبات أحمر في معنى الزعفران يُباع منوانِ بدينارِ فيُصبغ به وهو منبع مُنيف لا يُسلك وكأنّه من أسفله جبل بالمغرب يُعرف بجبل نفوسة فى الحُصانة وكثرة المياه والأشجار ويطيب التُربة وكثرة التمار يسكنه المخوارج وهو دار هجرة لم ومات به عبد الله بن وهب الراسبي وعبد الله بن إباض ولا يُسلك إلا من الحريق واحد وكانت المُذبخرة قديمًا لأسعد بن أبي يَعْفُر ثم علب عليها محمد بن النضل الداعى لأهل المغرب،

(٢٩) وشِبَام جبل عظيم منبع أيضًا فيه قرئ ومزارع وسكّان كثير وفيه جامعٌ وهو متميّز من جبال اليمن ويرتفع منه العنيق والجِزْع والمحجر المعروف بالمجسس ويصببها المطالبيّون بالناحية غشيمًا كسائر المحجارة ١٠ صَلامًا فإذا عُبِلَتْ ظهر جوهرها بالنار والعمل [وبلغني أنّها تكون في صحارى فيها حصى ملوّن تلقط من بينها]،

(٣٠) وعدَن مدينة صغيرة وشهرتها لأنهّا فرضة على البحر ينزلها السائرون في البحر وبالبمن مدن أكبر منها ليست كشهرتها، وبالبمن أيضًا من اكخوارج طائفة بقرب هَندَان وخولان وجَمعُ بلدة وهي من أعمر بلاد ٢٠ بتلك النواحي مخاليف ومزارع وأغزرها مياهًا،

٥ (والمُدَيَّغِرَةُ) – (وَالمُديخَرُهُ)، ١١ (المُديخِرة) – (المُديخِرةُ) ، (المُديخِرةُ) ، (المُديخِرةُ) ، (المُديخِرةُ) ، (المُديخِرةُ) ، ١٦ (المُديخِرةُ) ، ١٩ (المُديخُرةُ) ، ١٩ (المُديخُرةُ المُديخُرةُ) ، ١٩ (المُديخُرةُ) ، ١٩ (المُديخُرةُ اللهُ الله

(١٩) وحضّرَمُوتُ في شرقي عدن بقرب البحر ورمالها كثيرة غزيرة تعرف بالأحقاف وهي مدينة صغيرة ولها ناحية وأعال عريضة وبها قبر هود النبيّ صلّى الله عليه وبقربها بَرْهُوتُ وهو البئر التي لا يُعلم أنّ إنسانًا نزلها، وبلاد مَهرّة فقصبتها نُسبى الشعر وهي بالاد قفرة ألسنتُهم مستعجمة جدًّا وبلاد مَهرّة فقصبتها نُسبى الشعر وهي بالاد قفرة ألسنتُهم مستعجمة جدًّا والمعرّ والإبل والدوات تعلف السمك الصغار المعروف بالورق وهم وسائر حيوانهم لا يعرفون الخبر ولا يأكلونه وأكلهم السموك والألبان والتمور ولهم نُجُبُّ من الإبل تُفضّل في السيّر وحُسن الرياضة على جميع النجب واللبان الذي يستعمل بالآفاق من هناك ودياره مفترشة به وبلاده بواد واللبان الذي يستعمل بالآفاق من هناك ودياره مفترشة به وبلاده بواد واللهان الذي يستعمل بالآفاق من هناك ودياره مفترشة به وبلاده بواد واللبان الذي يستعمل بالآفاق من هناك ودياره مفترشة به وبلاده بواد واللهان كانب هذه الأحرف إن المستولي على هذه البلاد لمبًا دخلتُها في سنة أربعين وخس مائة والمتحكم فيها أحد بن منجوبه وكان دار ملكه بمرباط وهي مدينة صغيرة على شاطئ البحر وعلى مسيرة يوم ونصف منها مدينة ظفار وهي أيضًا له؟]

(٢٦) وعُمَان ناحية ذات آفالَيمَ مستقلةٌ بأهلها فسحة كثيرة النخل والفواكه الجرومية من الموز والرُمّان والنبق ونحو ذلك وقصبتُها صُحار وفي على البحر وبها من النجّار والنجارة ما لا يُحصى كثرة وفي أعمر مدينة بعُان وأكثرها مالاً ولا يكاد يُعرف على شطّ بحر فارس بجميع الإسلام مدينة أكثر عمارة ومالاً من صُحار ولها مدن كثيرة ويقال أن حدود حدم أعالها ثلثمائة فرسخ، وكان الغالب عليها الشُراة الى أن وقع بينهم وبين طائنة من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي شخرج منهم رجل معارة من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي شخرج منهم رجل منه رجل المنافق من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي شخرج منهم رجل المنافق من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي شخرج منهم رجل المنافق من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي فخرج منهم رجل المنافق من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي فخرج منهم رجل المنافق من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي فخرج منهم رجل المنافق من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي في المنافق من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي في المنافق من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي في النواحي في المنافق من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي في المنافق من بني سامة بن لُؤي وهم في أكثر تلك النواحي وقون أكثر تلك النواحي في أكثر النواحي المؤلف النواحي ألكثر النواحي المؤلف النواح النواح المؤلف النواح المؤلف النواح المؤلف الم

ا (وحَضْرَمُوْتُ) - وحضرموت) ، ٣ (التي) - (الذي) ، (نزلها) - (نزله) ، غ (مَهْرَةَ) - (مهره) ، (وهي) - (وهو) ، ٦ (والإبلُ) يوجد في حَب هنا (الأَثْنَ) ، ٩ (واللّبان) - (والبان) ، ١ - ١ (بَوادِ نَاتَيَة) ، ١ - ١ [قال ... أيضًا له )] من مضاقات حَب ٢ ظ ، المستقلة - (مستقبلة ) ، ٢ (بن لُوّي ) - (من لُوي ) ،

يُعرف بمحمّد بن القسم السائ الى المُعتّضد فاستنجن عليهم فبعث معه بابن ثور ففتح عُمان للمعتضد وأقام بها المُخطبة له وإنحازت الشُواة الى ناحيةٍ لم تُعرف بنزوى الى يومنا هذا بها إمامهم وبيتُ مالهم وجماعتُهم [١٢] ب] على غَدَّر فيهم شديد ويغيلة ظاهرة بالجبيع، وعَان بــــلاد حارّة جروميّة وبلغني أنّ بمكان منها بعيد من البحر ربَّما وقـع ثلج رقيق ولم أر من • شاهد ذلك إلا بالبلاغ،

(٢٢) وبأرض سَبَأَ من البمن طوائف من حِبْرَ وكذلك بحضرمُون، وديارُ همان وأشْعَرَ وَكُنْدَةً وخولانَ فبلاد مفترشة في أعراض البن وفي أضعافها مخاليف وزرع وبها بواد وقرّى نشتمل على بعض تهامة وبعض نجدٍ، ونجدُ البمن من شرقى تهامةً وهي قليلةُ الجبال مستويةُ البقاع ونجد ١٠ اليمن غيرُ نجد الحجاز غير أنّ جنوبيّ نجد المحجاز ينّصل بشال نجد البمن وبين البحرين وبين عُمان برّيّة منبعةُ السلوك، وبالبمن قرود كثيرة وبلغني أنتها تكثر حتى لا تطاق إلا بجمع عظيم فإذا اجتمعوا كان لمم كبير يعظمونه ويتبعونه كاليَعسوب للنحل، وبها دابَّة تُدعى العُدارُ بلغني أنَّها تطلب الإنسان فتقع عليه وإن أصابت منه تلك الدابَّة جُرَحًا تَدَوَّدَ جوفُ ١٠ الإنسان فانشق، ويُحكى عن الغيلان بها من الأعجوبة ما لا أستحسن حَكَايِتُهُ لأَنَّ الْمُنْكِرَ لِمَا لَا يُعْلَمُ أَعْذَبُرُ مِنَ الْمُقْرِ بِمَا يُجْهَلُ،

(٤٤) وأمّا المسافات بديار العرب فإنّ الذي يحيط بها من عبّادان الى البحرين نحو إحدى عشرة مرحلة ومن البحرين الى عُمان نحو شهر ومن عَمَانِ الى أَوْلِئُلُ مِهْرَة نجو مَائَة فَرْسِخ، وَسَمَعَتُ أَبَا الْقَسِمِ الْبُصْرِيُّ يَقُولُ من ٢٠ عَانِ الى عَدَنِ سَيَّائَة فرسخ منها خمسون فرسخًا الى المَسْقط عامرةً وخمسون لا ساكن فيها الى أوّل بلد مهرة وهي الشخر وطولها أربع مائة فرسخ والعرض في جميع ذلك من خمسة فراسخ الى ثلثة فراسخ وكلَّها رمل حَط ٢٤

٨ (وأشعر) تابعًا مع حَطَ لَصَظَ وَفَى الْأَصَلِ (وأسعد) 14 (العُدَارُ) تابعًا لحَمَّ وصَعَلَ وفي الأصل (العُمَرارُ)

۲ (ثور) – (بور)، وكدلك في نسختي حَطَّ وكذلك في نسختي حَطَّ ١٩ (عُهان) - (عُهَان) ١

ومن آخر الشحر الى عدن مائة فرسخ ومن عدن الى جُدَّة شهر ومن جدَّة الى المجُدْنَة الى المجار الله الله ساحل المجُدْنَة الى المجار الله مراحل ومن ساحل المجُدْنَة الى المجار الى آبلة عشرون مرحلة [ومن ايلة الى بالس نحو عشرين مرحلة ومن بالس الى الكوفة نحو عشرين مرحلة] ومن المكوفة الى البَصْرة اثنتا عشرة مرحلة ومن البصرة الى عبادان مرحلتان وهذا هو دائرها وما يجبط بها،

(٢٥) فأمَّا المسافات في أضعافها فإنّ من الكوفة الى المدينة نحو عشرين مرحلة ومن المدينة الى مكَّة مسافة عشر مراحل في طريق الجادَّة ومن الكوفة الى مكَّة طريق أخصر من هذا الطريق بنحو ثلاث مراحل إذا ١٠ انتهى الى معدن النَّقْرة عَدَلَ عن المدينة حتَّى مجرج على معدن بني سَليم ثمّ الى ذات عِرْق حتّى ينتهى الى مكّنه، وأمّا طريق البصرة فإلى المدينة نمانى عشرة مرحلة ويلتني مع طريق الكوفة بقرب معدن النَقْرة، وأمَّا طريق البحرين الى المدينة فنحو خمس عشرة مرحلة، وأمَّا طريق الرقَّة الى المدينة فنحو عشرين مرحلة على جبلي طيء وكذلك من دِمَشق الى المدينة ١٥ ومثلها من فلسطين الى المدينة، ومن مِصْر الى المدينة على الساحل عشرون مرحلة ومجتمعهم مع أهل الشأم بايلة وفي ضن المصريين بحج المغاربة وربَّما تفرِّدها بأنْفُسِهم إلَّا أنَّهم يتَّغفون [١٢ ظ] في مُناخِ وإحدر وربُّها تَعْلَمُوا فَيَكُونَ بِينُّهُم أَن يَنْزُلُ أَحَدُهُم وَيُرْحُلُ الْآخِرُونِ أَو يَتَأْخُرُون على هذا السبيل، وإيلة من ناحية الشأم أوّل حدود البادية، ولأهل مصر ٢٠ وَفِلْسَطِينَ إِذَا جَازِهِا مُدِّينَ طَرِيقَانَ أَحَدُهَا الى المدينة على بَدًّا وَشُغَّبِ قَرِية بالبادية كانوا بنو مروان أقطعوها الزُهريّ وبها قبره حتّى ينتهي الى المدينة على المَرْوَة وطريق يمضى على ساحل البحر حتى بخرج بالجُحفة فيجتمع بها

أهل العراق ودمشق وفلسطين وأهل مصر، وطريق الرقة وقتنا هذا حَمَّا ٥٠ منقطعٌ إلاّ لقوم من العرب بحجّون فيه أفذاذًا ويسلكونه عباديدَ وسائر الطرق مسلوكة في وقتنا هذا غيرَهُ،

(٢٦) ومن عدن الى مكّنة نحو شهر ولهم طريقان أحدها على ساحل البحر وهو أبعد وهي جادَّةُ عِهامة والسائر عليها بأخذ على صَنْعَاء وصعدة ه وجُرَش و بيشة وتَبالة حتَّى ينتهي الى مكَّة وطريق آخر على البوادى غير طریق تهامه یقال لـه الصدور فی سفح جبل نحو عشرین مرحله وهو أَقرب غير أنَّه على أحياء البمن ومخاليفها يسلكه الخواصَّ منهم، وأمَّا أهل حضرموت ومهرة فآنهم يقطعون عرض بلادهم حتى يتَّصلوا بالمجادَّة بين عدن ومكَّة وللسافة منهم الى الاتُّصال بهك الجادَّة اثنتان وعشرون مرحلة ١٠ فيصير جميع طريقهم نيَّفًا وخمسين مرحلة، وطريق عُمان يصعب سلوكه في البرّيّة لكثرة النفار وقلّة السّكان وإنّما طريقهم في البحر الى جُدّة فإن سلكم على السواحل من مهرة وحضرموت الى عدن أو الى طريق عدن بعُد عليهم وقل ما يسلكونه، وكذلك ما بين عان والبحرين فطريق شاق يصعب سلوكه لتمانع العرب وتنازعهم فيا بينهم، وأمَّا ما بين البحرين ١٥ وعبّادان فغير مسلوك كان الى هذه الغاية وقد سُلِكَ وهو قفر والطريق منها على البحر، ومن البصرة الى البحرين على اكجادّة إحدى عشرة مرحلة وعلى هذا الطريق أتى سلمِن بن الحسن متزوِّدًا الماء من البحرين الى البصرة ولا ماء فيه وهو على الساحل نحو ثمانى عشرة مرحلة وفي قبائل العرب ومياههم وهو طريق عامر غير أنه مخوف، ۲.

(٣٧) فهذه جوامع المسافات التي يُحتاج الى علمها فأمّا ما بين ديار العرب لقبائلها من المسافات فقلّما تقع الحاجة اليه لغير أهل البادية وإلى معرفته،

٦ (وبيشة) - (ودشه)، ١١ (نيَّنَا وخيين)، - (نيف وخسون)،

## [بجر فارس]

(۱) والذي بجب أن يُذكّر بعد ديار العرب بحر فارس لأنّه يشتمل حَطَ ٢٦ على أكثر حدودها وتنَّصل ديار العرب به وبكثير من بلدان الإسلام وتَعْتُورُهُ ثُمَّ أَذَكُر جُوامَعَ مَمَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهُ هَذَا الْبَحْرِ، وأَبْتَدَى بِالْقُلْزُم • وساحله ممًّا يلى المشرق فإنَّه ينتهى الى ابلة ثمٌّ يطوف بجدود ديَّار العرب التي ذكرتُها وأثبتُها قبل هذا من هُنا الى عبّادان ثمّ يقطع عرض الدِّجلة وينتهي على السَّاحل الى مهروبان ثمُّ الى جنَّابه ثمُّ يرُّ على سِيغُ فارس ألى سيراف ثمّ يتدّ الى سواحل هُرمُوز من وراء كرمان الى الدّيبُل وسواحل المُلتَان وهو [١٢] ساحل السند وقد انتهى حدٌّ بلد الإسلام ١٠ مَّم ينتهى الى سواحل الهند ماضيًا الى سواحل التُّبُّت فيقطعها الى أرض الصين، وإذا أخذت من أرض الفُلْزُم من جانب البحر الغربي على ساحله سِرْتَ في مفاوز من حدود مصر حتى تنتهي الى جزائـر تعرف ببني حدان وكان بها مرآكبُ لمن أيْر الحجَّ تخطف بالمُعجَّاج الى انجار وِجُدَّة ثُمَّ تَمَدُّ فِي مِفَاوِزِ للبُّجَّةِ كَانِ بَهَا مَعْدِنِ الزُّمُرُّدِ وشيء مِن مَعَادِنِ ١٠ الذهب الى مدينة على شطّ البحر يقال لها عَيْنَاب وهي محاذية للجار ثمّ يتُصل السِيف الى سُواكِن وهي ثلث جزائر يسكنها تُجَّار الغُرس وقوم من ربيعة ويُدعى فيها لصاحب المغرب وهي محاذية لجُدَّة وبين سَواكِن وعيناب سُنُجلَةُ جزيرة بين رأس جبل دَواي وجبل ابن جَرشم وهي لطيفة وبها مغَاص لللوَّلُوْ وِيُقْصَد في كُلُّ حين بالزاد والرجال وبينها وبين جُدُّةَ

۱۰ (عَیْدُاب) – (عبداب)، ۱۰ – (وهی ۱۰۰ النقیل) یفقد ذلک فی حَط، ۱۸ (عبداب)، ۱۹ (اللُّوْلُو)، ۱۸ (عبداب)، ۱۹ (اللُّوْلُو)،

يوم واحد وليلة والمتسحّل منها يصل الى جزيرة باضِع وبينها مجراوان، ثمّ يخطف المُستحل عنها الى دَهّلَك أربعة مجارٍ ومن دَهْلُك الى زَبلع ستة مجارٍ، وباضِع جزيرة ذات خَيْر وميّر وماشية وهي محاذية لحَيْل، وجزيرة نجه دَهْلَك محاذية لعَيْر، وجزيرة زَيلع فكائبها بين غلافقة وعدن وجزيرة نجه وبربرة محاذية لأعال عدن ومن هذه الجزائر أكثر جلود الدباغ بعدن والمهن من البقرى والمهلّم والأدم الثقيل، ثمّ يمتد البحر على بحر الحَبَشَة ويتصل بظهر بلد النُوبة حتى ينتهى الى بلدان الزَنْج وهي من أوسع تلك ويتصل بظهر بلد النُوبة حتى ينتهى الى بلدان الزَنْج وهي من أوسع تلك المالك فيمضى السِيف محاذيًا لجبيع بلدان الإسلام، وقد انتهت مسافة هذا البحر من شرقه وغربه وقد تعترض فيها جزائر وأقاليم تختلف لا يعلمها البحر من شرقه وغربه وقد تعترض فيها جزائر وأقاليم تختلف لا يعلمها إلا من سافر في البحر الى أن يُحاذى أرضَ الصين،

## (۲) وهذه صورة بحر فارس،

## [上 [1]

إيضاح ما يوجد في صورة بجر فارس من الأسام والنصوص،

يفرأ في أعلى الصفحة صورة بحر فارس وفي الزاويتين العليايين المجنوب والمشرق، وفي أعلى الصورة يعطف ساحل البحر بيناً ويسارًا وكُنب عد العطف الى البمين في ١٥ البحر الحيط وفي داخل البرّ برارى المجنوب الفا مِرَه ثم على الساحل الداخلي من المجانب الأبين مبتدئا من الأسفل بلد المحبشه، مفازة بين الزنج والمحبشه، بلد الزنج، وبعد ذلك الى الأسفل بربره، زيلع، سواكن، عيذاب، جزائر بني حدان وعند منهى البحر الفلزم، وبين سواكن وعيذاب في البرّ جبل دواى وجبل بن جرشم، ويوازى هذا الساحل في داخل البرّ نهر العيل وعند مبندئه جبل القمر وعلى ضيّة النيل في أسفل ٢٠ الصورة دنقله وإسوان، ويُقرأ بين النيل والساحل البجه وبلد النوبه وفيه مديمة علوه الصورة دنقله وإسوان وعيذاب العلاق، وعن يسار ذلك الصعيد، وفي انجانب الآخر من الهيال الهاحات،

٤ (وجزيرة نجه) — (وجزيرترنجه) ، ١٨ (عيذاب) ، ٢١ (اللعه) ، ٢١ (اللعه) ، ٢١ (اللعه) ،

ويبندئ من عند القلزم ساحل ديار العرب وعليه من المدن رايه؛ ايله، عينونه، طبا، انجار، جن السرين، حلى، انحمضه، عثر، الشرجه، انحرده، غلافقه، المخا، عدن، عان، وفي داخل هذه الديار مدينة مكه، وبلد العرب وبلد انحجاز، وعن بسار عان بلد البحرين ثم تهر دجله، وعند مبتدأ هذا النهر نواحي العراق،

ويلى ذلك الى الأعلى قطعة من البرّ يُقرأ فيها نواحى خوزستان ثمّ نواحى قارس ثمّ نواحى قارس ثمّ نواحى كرمان، وعلى ساحل تلك القطعة من المدن مهروبان، سينيز، توج، جنابه، سيراف، حصن بن عاره، سوروا ثمّ هرموز عند منتهى خليج من البحر، والقطعة التى تليها يقرأ فيها نواحى المنصوره والملتان وبلد السند، وفيه نهر مهران، ثمّ بلد الهند ونواحى النبّ وعن يسار ذلك بلد الصين، وعلى ساحل هذه القطعة الديبل، كنبايه، مندان، صيمور وفي بلد الصين على البحر خدان، ويُقرأ على ساحل البرّ عند عطفه الى الشال البحر الحيط،

وفي بجر فارس من الجزائر مبعدتًا من أعلى الصورة سوباره ، سربزه ، سرنديب ثمّ قرب ساحله الأين، قنبلا، وفي المخليج بين ديار العرب وفارس لافت، خارك ، اول ، وفي المخليج بين ديار العبد وملك، باضع، سُنجله ،

ه وفي أسغل الصورة في الزاويتين يقرأ المغرب والشمال،

[14] ب] قد صوّرتُ هذا البحر وذكرتُ حدود، وسأصف ما بجيط به وما في أضعافه مفصّلًا لينف عليه من قرأًه،

(٣) فأمّا ما كان عليه من الفُلْزُم الى أن يجاذى بطن النمن فإنّه يُسمّى بجر الفُلْزُم ومقداره نحو ثلثين مرحلة طولاً وعرضه أوسع ما يكون عبره ثلث ليال ثمّ لا يزال يضيق حتّى يُرَى في بعض جنباته المجانب الآخر حتّى ينتهى الى الفُلْزُم ثمّ يدور على المجانب الآخر من بحر الفُلْزُم وهو وإن كان بحرًا ذا أودية ففيه جبال كثيرة قد على الله عليها وطرق السُفْن بها معروفة ولَنْ يَهْتدَى فيها إلا برُبّانِ يتخلّل بالسفينة في وطرق السُفْن بها معروفة ولَنْ يَهْتدَى فيها إلا برُبّانِ يتخلّل بالسفينة في

آغلافقه) – (علافقه)، ۱ (الديبل) – (الديبل)، ۱۴ (قنبلا) – (فيبلا)، ۱۴ (سُنجله)، ۱۶ (سُنجله) – كأنّه (سُبحله)، ۱۸ (اليمن) تابعاً مع حَطَ لصَطَ وفي الأصل (البحر) وكذلك في نسختي حَط،

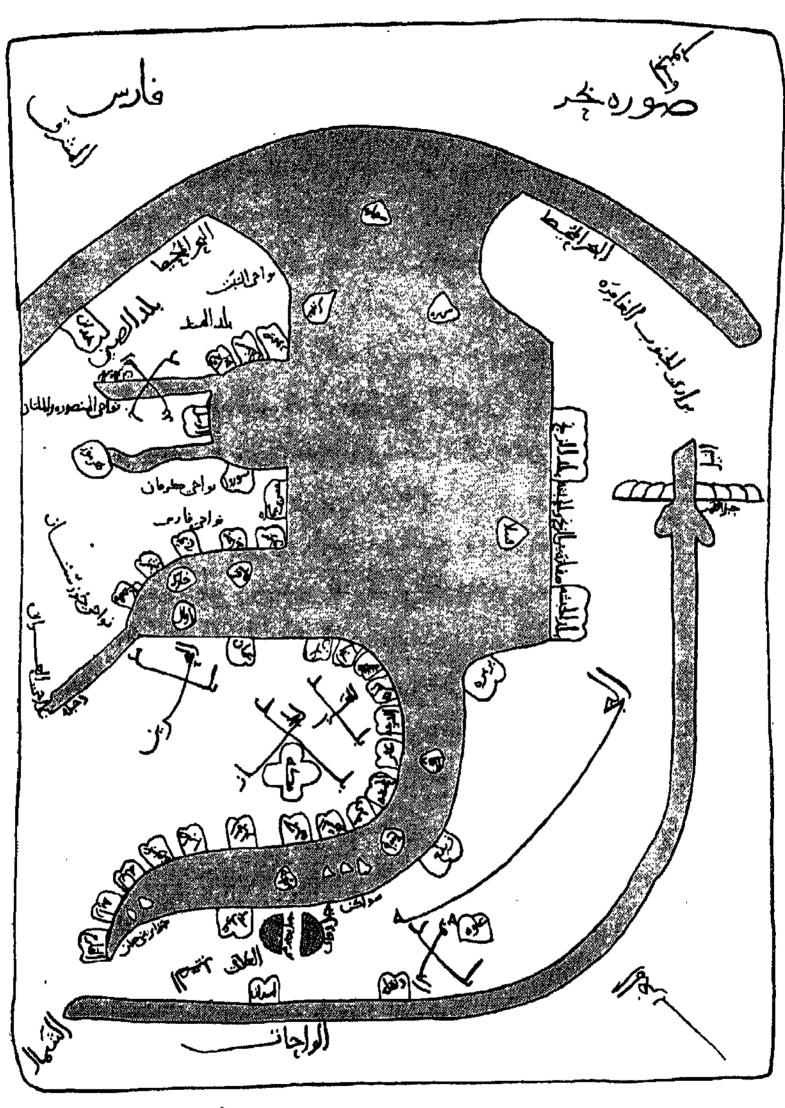

صورة بجر فارس الني في الصفحة ١٤ ظ من الأصل؛

حَمَّا ٣٧ أضعاف تلك المجبال بالنهار فأمًا الليل فلا يُسلك ولمااء به على غاية الصفاء فتُرى تلك الجبالُ فيه، وفي هذا البحر ما بين القُلْزُم وأَيْلة مكان يُعرف بتَارَان وهو أخبتُ ما في هذا البحر من الأماكن وذلك أنَّه دوَّارةُ ماء كالدُرْدُور في سنح جبل إذا وقعت الربح على ذُرُوته انقطعت الربح ه قسمَین فتنزل علی شعبتَیْن فی هذا اکجبل متقابلتین فنخرج الربح من کُمّی هاتين الشُعْبِتين المتقابلتين فتُثيرِ البحرَ وتتبلّد كلّ سفينة فيه تقع في تلك الدوّارة باختلاف الربحَيْن وتتلف فلا يَسْلَمُ المركب بالواحدة إلّا ما شاء الله، وإذا كان المجنوب أَدْنَأُ مهبِّ ف للا سبيلَ الى سلوكه ومقدار هذه الصورة الصَّعْبَةِ وَلِلْكَانِ القيهِ نحو سنَّة أمال وهو الموضع الذي غُرِق ١٠ فيه فِرْعَوْنُ على ما يذكره الرُواة، وبقرب تاران موضعٌ يُعرف بجبيلانَ يهيج أيضًا وتتلاطم أمواجه باليسير من الريح وهو موضع مخوف أيضًا فلا يُسلك بالصباء مَغْرِبًا وبالدَّبُورِ مشرقًا، وإذا حاذى ايْلَة فغيه سَمَكَ كثيرٌ كبيرٌ مختلفُ الألوان والأنواع،

(٤) فإذا قابَلَ بطنَ البن يسمى بجر عَدَنَ الى أن يحاذى عَدَنَ ثمَّ ١٥ يسمَّى مجر الزنْج الى أن يجاذى عُمَانَ عاطنًا على مجر فارس، وهو بجر بعرض حتى يقال أنّ عِبْرَهُ الى بلد الزنج سبعائة فرسخ وهو بجر مُظَلِّم أَسُودُ لَا يُرِى مَمَّا فِيه شيء وبقرب عَدَنَ معدن اللَّوْلَوْ بخرج ما يقع منه الى عَدَنِّ، فإذا جُرْتَ عُمانَ الى أن تخرج من حدود الإسلام وتنجاوز الى قرب سُرُلديبَ فيسمَى مجر فارس وهو عريض البَطْن جدًا وفي عُدُوَتِهِ ٢٠ بلدان الزَنْج، وفي هذا البحر هوارات كثيرة ومعاطف صعبة وأجوان مختلفة وأشدها ما بين جنَّابه والبَصْرةِ فإنَّه مكان يسمَّى هَوْرَ جَنَّابُ وهو مكان مخوف لا يكاد تسلّم منه سنينة في هيجان البحر، وفيه مكان يُعرف حَط ٢٨ بِالْحَشَبَاتِ | من عَبَّادَان على نحو سنَّة أميال على جَرْي ماء دِجْلَةَ الى البحر ورُبُّهَا يَرِقُ الماء حتَّى بخاف على السُّفْنِ الكبارِ أَن تَسْلَكُهُ خشيةً

٦ (فَتُنْهِر) – (فيثير)، ١ (الصورة) كذلك في نسختي حَطَّ وغيَّرها ناشر حَطَ تَخْمِينًا الى (المورة) ، ١٥ (عُمَانَ) - (عُمانَ) ،

أن تجلس على الأرض إلَّا في وقت اللَّه وبهذا الموضع أربعُ خَشَبات منصوبة قد بُنِيَ عليها مَرْقَب يسكنه ناظور يوقِد بالليل ليَهتدَى ب ويُعْلَمَ ب المدخلُ الى الدِجْلة وإذا ضلَّت السنينة فيه خِيف انكسارها لرقَّة الماء، وتَجاه جَنَّابَه مَكَانٌ يُعرِف بخارَك [١٥ ظ] وبه موضعُ اللؤلؤ يخرج حنه الشيء اليسير إلاّ أنّ النادر إنا وقع من هذا المكان فاق في القيمة ° غيرَه ويقالِ أنّ الدُّرّة اليتيمة وقعت من هذا المعدن وبعُمان وبسَرَنديب في هذا البحر معدنان لللؤلؤ ولا أعلم معدنًا لللؤلؤ إلَّا ببحر فارس، ولهذا البحر مدِّ وجزرٌ في اليوم والليلة مّرتان من حــد الفُّلْزُم الى حدُّ الصِّين حيث انتهى وليس لبحر المغرب من جانب المغرب ولا لبحر الروم من اكجانب الشرقى مدّ ولا جزر إلا ما بالبحر المحيط في شال الاندلس فإنّه ١٠ من ناحية جبل العيون الى لَبّ الى اكشنبه الى نواحى شلب وقصر بني ورديسن الى المعدن ونواحى لشبُونَه وشنترين وشَنْتَرَه فإنْ فيه مدًّا وجزرًا وزيادةً تظهر ويرتفع الما. هناك فوق العشر الأذرع كارتفاعه بِالْبَصْرةِ ثُمَّ ينضب حتَّى يرجعَ الى قدره الأوّل، وفي هذا البطن الذي نسبته خصوصاً الى فارس جزائر منها لافت وأولل وخارك وغيرها من ١٠ اكجزائر المسكونة التي ذكرتُها وعددتُها أيضًا في غربيٌّ مجر الثَّازُم فيها مياه عذبة وزروع وماشية وضرع، وهذه جملة من صغة هذا البحر في حدود الإسلام وسأصف ما على سواحله صغة جامعة وأبتدئ بالقُلْزُم منتهيًّا بالصفة لما على جنباته الى غايته إن شاء الله،

(٥) فأمّا الفلزم تمدينة على شغير البحر ونحره ومنتهَى هذا البحر البها ٢٠ وهى فى عقم هذا البحر من آخر لسانه وليس بها زرع ولا شجر ولا ما وماؤهم نجمل البهم من أبار بعيدة ومياه منها على نأى وهى تأمّة العارة بها قُرضة مِصْرً والمُشَامَ ومنها نحمل حكولات الشأم ومصر الى المحجاز حَط ٢٩ بها قُرضة مِصْرً والمُشَامَ ومنها نحمل حكولات الشأم ومصر الى المحجاز حَط ٢٩

٦ (أيني) - (دُني)،
 ٢ (اللوالمؤ) - (اللوالمؤ) وكذلك مرة ثانية ،
 ١٠-١٠ (إلا ... ويرتفع) يكتب في حَطَ مكان ذلك (غير مجمر فارس وهو أن يرتفع) فقط،
 ١٥ (خارك) - كأنه (خارل) ،

واليكن وسواحل هذا البحر وبينها وبين مصر مرحلتان، ثمّ تنتهى الى شطّ البحر ف لا تكون بها قرية ولا مدينة سوى مواضع بها ناس مغيون على صيد من هذا البحر وشيء من النخيل يسير حتّى تنتهى الى تاران وجبيلان وما حاذى جبل الطور الى آيلة، وإيلة هذه مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير وهى مدينة للبهود الذين حُرِّ مَتْ عليم صيود السبّت وجُعِل منهم القردة والمختازير على ما يذكر أهل الرواية وبها فى أيدى بهودها عهد لرسول الله صلّى الله عليه وسلم، ثمّ الى مَدْيَن والجار وجُدّة مواضعُ غير مأهولة بالناس، وما انتهى على هذا البحر فى عطوف اليكن الى عُان والبحرين الى عبّادان فقد وصفته فى صفة ديار العرب،

١٠ (٦) وأمَّا عَبَّادَان فحصن صغير عامر على شط البحر ومجمع ماء دِجَّلة وهو رباط كان فيه المحاربون للصفريّة والقَطَريّـة وغيرهم من متلصّصة البحر وبها على دولم الآيَّام مرابطون، [قال كاتب هذه الأحرف اجنزتُ بعبَّادان سنة تمان وثلاثين وخمس مائة وهي جزيرة في وسط الدجلة وما الغرات عند مصبّهها في البحر واختلاط ما البحر بهما وفيها رباط يسكنه جماعة الصوفيّة والزُمَّاد وليس ١٥ بينهم المرآة البُّنَّة وفي هذه الجزيرة مسجد من جانب الشرق وفيه ودائع وأمانات غبر مسلَّمة الى أحد من الناس وفد قرَّر الجماعة بتلك البقعة أنَّ كلُّ من أخذ من عبَّادان شيئًا على سبيل انجناية والسرقة فإنّ السفينة تغرق لا محالة بزعمهم حتّى أنَّهم قد رسخول في قلوب الناس أنّ تراب عبّادان إن حمله أحد بغير أمر أولئك انجماعة فإنّ تلك السنينة التي فيها من ذلك التراب تغرق وليس كما زعموا، وبعبَّادان بشر يزعم الشيعة ٢٠ أنَّ الرجل إذا وقف عليها وأقسم على الما \* بكلُّ اسم خلق الله فإنَّ الما \* لا ينحرُّك فإذا أقسم عليه بعليّ رضوإن الله عليه فيأنّ المام يغور ويصعد الى شغير البئر فمضيتُ الى تلك البير وأقسمت عليها بما زعموا فواته ما تحرّك ماؤها ولا تزعزع من موضعه فعُكّرتُ وقلتُ مَدُّهُ الْجَزيرة في وسط الما وهذا الما في اليوم والليلة بمدَّ ويجزر مرَّتين ومادَّة هذه البشر من ذلك الماء ولا يبعد أن يتحرّك الماء في البشر عند الزيادة وقد اتّغق ٢٥ في تلك الساعة من لا يهندي الى حقائق الأشياء ، أمَّا المدَّ والجزر فإنَّه من أعجب الأشيار وذلك أنّه يبندئ بالمدّ عند طلوع الفمر ولا يزال بنزايد الى أن يصير الفمر في وسط السماء ثمُّ يبتدئ بالجزر الى أن مجصل القمر في أفق المغرب ثمُّ يبتدئ بالمدُّ

١٢- [قال ... الأصل] من مضافات حَب ٨ ظ،

الى أن يصير التمر في درجة الرابع وَتَدَ الأرضِ ويبتدئ بالنفصان الى وقت طلوع الغمر ويعود في الزيادة وتختلف أوقائــه باختلاف طلوع القمر ومغيبه وتبارك الله أحس اكتالتين، نعود الى نسخة الأصل،] ثمَّ يقطع عرض الدِّجْلة فيصير على ساحل هذا البحر الى مَهْرُوبان من حدّ فارس ويعترض فيه أماكن نمنع من السلوك إلَّا في الماء وذلك أنَّ مياه خوزستان تجتمع الى الدُّورَقِ ه وحِصْنِ مَهْدِئ وَالباسيان فتنصل بماء البحر ومَهْرُوبَانُ مدينة صغيرة عامرة وهي فُرضة الرَجَانِ وما والاها من أداني فارس وبعض خوزستان ثمّ ينهي [١٥] بالبحر على الساحل الى سينيز وهي مدينة أكبر من مَهْرُوبان ومنها يقع هذا السينيزيّ الذي يُحمل الى الآفاق ثمّ ينتهي البحر الى جَنّابَه وهي اكمرّ وعلى نحر البحر بهذا السِيف مــا بين جَنَّابــه ونجيرَم قرَّى ومزارعُ ومساكن متغرِّقة شديدةُ الحرّ، ثمَّ ينتهي الى سِيرَافَ وهي الفُرضة العظيمـــة لفارس وهي مدينة جليلة وأبنيتها ساج | وتقصل أبنيتها الى جبل يُطِلُّ حَطَّ ٤٠ على البحر وليس بها ماء يُحمد ولا زرع ولا ضرع وهي من أغنى بلد بفارس ثمَّ يتجاوزها على الساحل في مواضحٌ منقطعــة تعترض بها جبال ١٥ ومفاوز الى أن ينتهى الى حصن ابن عُمارةً وهو حصن منبع على على نحر البحر وليس بجميع فارس حصن أمنع منه ويقال أنّ صاحبه هو الذي قال الله نعالى فيه وكان وراءهم ملك يأخُذُ كُلُّ سفينةٍ غُصْبًا، وينتهي على ساحل هذا البحر الى هرمُوز وهي فُرضة لكرمانَ مدينة غنّاء كثيرة النخل حارّة جدًّا، [وتُعرف بالبِتير وهي مساكن بين جبلين في شعبٍ ممندٌ وصلتُها سنة تسع ٢٠ وثلثين وخمس مائة وكان عميدها إذ ذاك محمّد بن المرزبان من أهل شيراز الملقّب بصاحب السيف والعلم ولعمرى إنّه كان مستحقًا لهذا اللقب إذ كانت ل أربحيّة خازمية ومروءة حاتمية وأهلها ذوو مروءة ظاهرة ورياسة كاملية وكان بها عدَّة من التجار ذوى اليسار من جلتم رجل يعرف بجس بن العباس له مراكب تسافر الى

٦ (فتتَّصل) - (فيتَّصل)، ١٤ (مام) - (ما)، ١٦ (ابن عُمارةً) - (بن عُمارةً) الآية ٧٨، (١٨) الآية ٧٨، (بن عُمارةً)، ١٨ (وكان ... غصبًا) سورة المكهف (١٨) الآية ٧٨، -٦-٤ [وتُعرف ... والشرح] من مضافات حَب ٨ ب،

أقصى بلاد الهند والصين ومبلغ مُضاربيه ... وكان له غلمان زنوج يضربون على باب مسجه خمس تُوَبِدٍ فَتُغَلِّ ذلك الى ملك كرمان وهو محمَّد بن ارسلان شاه فثال لو ضرب خمسين نوبة لما اعترضتُ له رجلٌ يتحصُّل في خزائني من مراكبه في كلُّ سنة نحو من مائـة ألف دينار وأنافسه في الريح المابَّة؛ عُدل الى الصفــة والشرح؛] ه ثمَّ يسير عليه آخذًا شطَّهُ الى الدَّيْبُل وهي مدينة عامرة وبها مجمع النجارة وهي فرضة لبلد السند وبلد السند فهو المَنْصُورة وأراض الزُيطُ وللعروفون بالبدهه متَّصلين بالملِّتان، ثمّ ينتهي الى ساحل بلدان الهند الى أن يتَّصل بساحل التُبَّت وإلى ساحل الصين ثمَّ لا يُسْلَك بعد ذلك، (٧) وإذا أخذتَ من القُلْزُم غربيَّ هذا البحر فإنَّه ينتهى الى برّيَّة قفرة ١٠ لا شيء فيها إلاّ ما قدَّمتُ ذكره من الجزائر والبُجَّة في أعراض تلك البرّيّة وهم أصحابُ أخبيةِ شَعْرِ وألوانهم أشدُّ سوادًا من الحَبَشَة في زيَّ العرب ولا قُرى لهم ولا مدن ولا زرع إلا ما يُنقل اليهم من مدن الحَبَّشَة ومِصْرَ والنُّوبة وينتهى في حدُّهم ما بين الحبشة وأرض مصر وأرض النوبة معدن الزُمُرّد وللذهب ويأخذ هــذا المعدن من قريب اسوان على أرض مصر ١٥ نحو عشر مراحل حتى ينتهى على البحر الى حصن يُسمّى عَيْدَابَ وبه مجمعٌ اربيعة تجمع اليه يُعرف بالعكلاقئ في رمال وأرض مستوية وفي بعضها منفود في حَط جبالٌ | ما بينها وبين اسولن وأموالُ هـذا المعدن تفع الى مصر وهو معدن يَبْر لا فِضَّةً فيه وهو بأيدى ربيعة وهم أهله خاصّة،

(٨) وكَانت البُجَةُ أمَّةً تعبد الأصنام بهذه الناحية وما استحسنوه الى الله إحدى وثلثين فإنَّ عبد الله بن أبي سَرْح لبًا فتح مدينة أسوان وكانت مدينة أزليَّة قديمة وكان عَبَر اليها من الحجاز قَهَرَ جميعَ من كان بالصَّعيد وبها من فراعنة البُجَةِ وغيرِهم وأسلم أكثر البُجَةِ إسلامَ تكليف

الدّیبل) – (الدیبل) آ ۷ (والمعروفون) – (المعروفون) وکذلك فی نسختی حَط وغیّره ناشر حَظ الی (المعروفین) کا نّه تابع للزُطِّ وقد لا یصح ذلك التغییر لأن الزطِّ والبدهه أمّتان مختلفتان کا یظهر فی صفه بلاد السند، ۱۰ (عَیْدَاب) – (عَیْدَاب) برعَیداب)، ۱۲ – ۱۷ (وفی بعضها جبال) یقراً مکان ذلك فی حَظ (لا جبل بها) ثمّ بُفقد كل ما یتبع الی ابتداء القطعة (۱۱)، ۱۱ (قَهَر) – (وقَهَر)،

وضبطول بعض شرائط الإسلام وظاهر فل بالشهادتين ودانوا ببعض الفرائض وفيهم كَرَمْ وساحة في إطعام الطعام فسامحهم في الأخذ عليهم وهم بادية أغتام متوغلون في الجبال فلآجام في عدد لا يُحاط به فجرت أحكامُهم على سُنَن كانت لهم جاهلية إلى بعض أحكام يستعملونها إسلامية وسآتي بما رأيتُه منهم معاينة ومشاهدة ونقلتُه مفاوهة ومشافهة،

حدُّثني أبو المنبع كثير بن أحمد [١٦ ظ] الجُعْدِي الاسوَانِيُّ أنّ اسولن افتقحها عبد الله بن أبى سَرْج ِ سنة إحدى وثلثين وافتتح هيف وهي المدينة التي تجاه اسوان عن غربي النيل وقد تُدُّعَي قريةَ الشقاف وإفتتح ابلاق وهي مدينة في وسط ماء النيل على حجرِ ثابتةٌ في وسط الماء منيعةٌ كالجزيرة وبينها وبين اسولن ستَّة أميال وبجذائها على النيل من ١٠ جهة المشرق مَسْجِدُ الرُدَيْنِيِّ وقَصْرُ آلبه ونحت المسجد بيعة للنُوبَة وهو آخرُ حدَّ الإسلام وأوَّلُ حدَّ النُوبَة، ولم يزل المسلمون مستظهرين على جميعٍ من جاورهم هناك من النُوبَة والبُجَّة الى سنة أربح ومائتين فإنَّ البُجَّة كانت نمتار من قفط وهي مدينة تحاجز قُوص وكان للبُجَّة رئيسٌ يدخل الى قفط يُعرف بُحًا فيمتار اللِّرُ والتمرَ على مَّر أوقاته فَيُكْرَمُ ويُعْظُمُ وَكَان لأهل ١٥ َ قِنْطِ أَيضًا رئيسٌ يُعرف بإبرهيم القَغطِئ فَخرج حاجًا في جماعة من أهله يريد عَيِّنُونًا والعِبْر اليها من ناحية جزائـر بني حُدان على طريق طلفه فنطرّق بهُحًا البِجَاوِيّ وجماعته التي صحبته على طريق الزيارة وكان بتلك الأرض في غاية اكخبرَة فاجتمعت البُجَّة الى مُحَا رئيسهم فقالت لا بُدّ من قَتْلِ هذا المسلم لمعرفته بديارنا ومقارّنا ومظانّ مياهنا ولسنا نأمَّنه فدافعهم ٢٠ عن ذلك فغلبه على رأيه وإتَّفقوا على إِتاهته فأتاهه فهات عطشًا ومن كان معه وكان له ولد صغيرٌ فرق له بعضُ البُجَّة فسرَّبه بالحيلة الى ناحية اتفول من الصَّعِيد فأوصله أهلُها الى مِقْطِ فأخبرهم بحال أبيه فأسرُّول ذلك ولم يُظْهِرُوهِ وَإِنِّي شُحًا على عادته لبمتار في ثلثين رجـــلاً من وجوه قومه

٣ (أغتام ) - (أغتام )، ٢٦ (فأ عبرهم بجال أبيه) - (فاخْبَرَهُ بجال ابنه)،

فأنزلوهم في بعض بِينِمهم وأتوا عليهم أجمعين، وإنَّصل ذلك بالبُجَّة فسارول اليهم وقد جلا بعضُ أهل قفطٍ مغربين ففتحوها في أحد شهور سنة أربع ومائتين وسبول منها سبح مائـة نَسَمَةِ وقتلول منها خلقًا وإسعًا وكان بقنطٍ حَسَنَى له محلَّ فقَصَدَ البُجَهُ فَـرُدٌ عليه بعضُ السَّبِي وانحدر أهلَ فِنْطِ الى ه مِصْر والسلطان ببعض شأنه مشغولٌ فأقامل يرفعون بِمصْرَ سبح سنين وكان بجوف مصر رجلٌ يُعرف بحَكمَ النَابغيّ من قيس عيلان ثمّ من بني نَصْرِ بن مُعْوِية ذو يسارِ وخَيْرِ وجهادٍ فقصدوه وشَكُوا اليه فقال تجيئُوني بكتاب القاضي وشيوخ ِ البَلَدَ لأَكْفِيكُمْ ففعلوا ذلك فسار معهم في سنة اثنتي عشرة وماثتين حَتَّى ورد الى قفط فى ألف رجل من قومه خمس ١٠ مائة فارس وخمس مائة راجل وغزا البُجَّة فأقام ببلدهم ثلث سنين يجوس ديارَهم ويسبيهم ومُناخُه بالمكان المعروف يومَّنا هذا بماء حَكُم وهو عن مرحلة من عَيْذَاب وعلى أربع مراحل من العلاقي واسترجع السبي عن آخرِهِ وَقَلَلَ مُعَاوِدًا الى اسوانَ فنزلها ثمَّ انحدر فأقام بطَوْدٍ مدينةٍ كانت قريبًا من قُوص وملكها ومات بها بعد استجارة العَلَوِيّ العُمَرِيّ بِجَكّمٍ ١٠ النابغيُّ فسَتَرَّهُ وطالبه بـ السلطان مُحلف أيمان البَيْعَةِ أنَّه لا يعرف له مكانًا حانثًا نخرج عن يمينه عن كلُّ ما حَينَ فيه، ثمَّ دارت الأيَّام وأتى هذا العَلَوِيْ الى منزلِ حَكَم فَسَلَبهُ بطَوْدٍ وفَهَرَهُ وشَرِّدَهُ عنه خلافًا [١٦] لما عامله به من الإحسان اليه وأخبارُها تطول، وعند فتح قِنْطِ [....] مَا بُنِيَ سُورُ اسوانَ وقوص في سنة اثنتي عشرة وأعيدت الى ما كانت. ۲۰ علیه قبل نخرّبها،

(١٠) ثمَّ إِنَّ البُّجَةَ افتتحت انبُوا مدينةً من الصعيد كان بينها وبين

آ (بجوف) — (بجوف) ، ۷ (تجیئولی) ، ۱۱ (عَیْنُولی) ، ۱۱ (عَیْنُولی) — (بخوف) ، ۱۱ (عَیْنُدَاب) — (عَیْنُدَابِ) ، ۱۱ [....] تُنقد هنا فقرة توشك أن كانت نملاً سطرًا واحدًا فی النسخة التی اسْتُنسخ منها الا صل وقد بچوز استنهام المفقود به (تخریت المدینة و بعد خروج البچة منها رجع أهلها و بنول سور قفط مثل) أو ما فی معناه ، ۲۰ (تخریها — (تخریه) ،

أَسُوَانَ مرحلةٌ سنة اثنتين وثلثين ومائتين من المتوكِّل وكان يلي أَسُوَانَ وعينونا واكتُورًا. عُبيد بن جَهْمِ مولى المأمون وكانت انبُوا مُضافة الب فركب من عَيْنُونًا والحُورًاء في جلاب فأرسى بأقاص جزيرة مِصْرً بمُعسكره فأ نُخن في البُجَّة قتلاً وسَنيًّا وإستردُّ ما سباه البُجَّةُ من انْبُوا وعاد الى اسْوَانَ وعبر الى عَيْنُونَا، وكان في بعض أصحابه من عاين التِبرُ وآثارَ ه العمل فيه للرُوم بالجزيرة عند أوّل دخولم مع عُبيد بن جَمَّرٍ مولى المآمون فنكصوا الى البلد من سُنِّيم وصادف ذلك دخولَ محمَّد بن يوسُفُ الحسنيُّ اللُّخَيْضِرِ البِّمَامَةَ وانقشاعَ أهلها من جَوْرِهِ الى أرض مِصْرَ والمعدن في آلاف كثيرة فغلبول على من كان بها من أهل انحجاز لسنتهم وفورهم وتكامل بالعلاقيّ قبائل رَبِيعَة ومُضَرّ وهم جميع أهل اليامة في سنة نمان ١٠ [وثلثين] ومائتين ووقع بين رجل منهم ورجل من البُجَّة شَّعْنَاء فسبُّ البجاويّ النبيّ صلّى الله عليه فكتب بذلك الى المُتَوكِّل فأنفذ رجلاً من ولدِ أَبِّي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ يُعْرِفُ بَحَمَّدُ التُّهِيِّيُّ وَكَانِ فِي مُحْبِسُهُ مَطَالُبًا بدم ِ لا وَإِنَّ لَـه فَأَ نُجَدُّهُ مِا طلبه من الرجال والسلاح وخَيْرَهُ حين أطلقه فيا بجتاج اليه فاختار ألف رجل منهم خمس مائة فارس وخزانة بعشرة آلف ١٥ دينار فقبضها بهصر وسار بها الى اسهان وأتى العلاقي فأخذ من ربيعةً ومُضر والبمن ثلثة آلف رجل من كلّ بطن ألف رجل فلقى ملك البُجّة وكان إذ ذاك عَلِيْ بابا وهو في مائتي ألف معهم ثمنون ألف نجيب فلمَّا التقى الجمعان وعاين ذلك المسلمون هَالَهُمْ وعَظَمَ عليهم فقال لهم القبين ما لنا من محيصِ فقارِتلوا عن دمائكم وأحسابكم فإنَّكم حاصلون وهَمَّ عَلِي بَابَا ٢٠ بَكِسِ المسلمين لَوفته فحال بينه وبين ما أراد اللَّيلُ فرمى القُمَّىٰ حَسَكَ المحديد سورًا على عسكره وبثيَّةُ هذا الحَسَكِ وهذه المخزانةِ باسْوَانَ الى الآن وأنشأ النُّهِيُّ كُنُبًا في طواميركتَّان بالذهب وجعلها بخطِّه جَلِيل على الأسنَّة ونادى عند طلوع الشمس هن كُتُب أمير المؤمنين البكم معاشرَ البُجَّةِ وهم صافُّونَ فلمَّا رأت الْبُجَة ذلك استطرفَتَــهُ وتحلَّلُتْ من المصافُّ ٢٠

٣ (عينونا) - (عينوناً)، ١١ [وثلثين] يغقد في الأصل، ٢٤ (ونادى) - (وبادأ)،

وقصدَتْهُ وَكَانِ الْقُبِيِّ قد حمل البُنود على الفوالج والطبول فلمَّا التَّفْتُ البُجَة بالطوامير ضُرِبت الطبول الزَنْجِيَّة فاضطربَتْ صفوفهم محمل عليهم النّبيّ وقد التنت جمالم وشردت فهلك بتلك الغِـرّة عامّتهم ووطئتهم انجمال فَقَتَلَ وأسر وسبى وأخذ عَلِي بابا أسيرًا وكان قد قعد على رَبْوَةِ ه وحلف ألَّا يزول أو تنقلِعَ الربوةُ فلمَّا أسره القُميُّ عاد به وبما معه من الغنيمة الى اسولن فباع ذلك وكان مبلغُهُ خمسين ألف أُوقِيَةٍ تِبْرًا، وأنفذ الى يركى ملك النوبة فأتاه طائعًا فانحدر بالجبيع الى بغداذ في سنة عْان هنه المُؤرِّخَة فأدخلهما الى السلطان فنُودِيَ عليهما فبلغ ملك البُجَّةِ سبعة دنانير وملك النُوبَةِ نسعةً فأجرى لكلُّ وإحد منهما في كلُّ يوم مثلُّ ١٠ ثَمَنِهِ وعاد الى [١٧ ظ] اسوان بعد مواقفتهما على أداء الجزية، وأتى العلاقي كان خلَّف عليها أَشْهَبَ رَبِيعَةً من بني عُبَيد بن ثعلبة المحنفيّ وهو جدّ أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي يزيد بن بشر صاحب المُحْدثة وهي المدينة التي لربيعة محادّة لاسُّوان وأبو عبد الله هذا ابن عمَّ أبي بكر إسحق بن بشرِ صاحبِ العلاقيِّ وكان قد مَسَّ الناسَ بالجَوْر ١٥ فرُ فِعَ عليه الى القُهيّ فقبض عليه فلم يجد لديه شَيْئًا وَكَانَت مروءةُ أَشْهِبُ تستغرق عائده فحبسه طويلًا ثمَّ أطلقه وقد أحفظ أشهبَ فِعْلُ القُهِيَّ بــه وَكَانَ فِي جَمَلَةً رَجَالُهُ فَعَمِلُ عَلَى قَتْلِهِ وَقِيلَ لَلْقُبِيِّيُّ ذَلْكُ فَقَالَ لَأَنْ يَلْقَى الله بدى أحبّ الى من أن ألقاء بدمه فقتله أشهبُ في سنة خمس وأربعين ومائتين،

را (11) وزال مُذ ذلك أمر السلطان بالعلاقي وهلك المتوكّل وضبطت البُجّة أطرافها والإسلام في بعضها مريض، وبلدهم بين النيل والبجر ويصل اليهم التجّار بالصوف والقُطْن وانحيوان من الرقيق والإبل فيكون غاية ما يقطعونه من بلدهم ويمكنهم التصرّف فيه نواحى قلعيب وهى مواضح ذوات مياء في أودية متصلة بجبل يُعرف بملاحيب وأكبر أوديت وادى بَرَكَه مياء في أودية متصلة بجبل يُعرف بملاحيب وأكبر أوديت وادى بَرَكَه

اً (ضَرِبَتُ) - (طَرُبَّتُ)، ٢ (يركى) على التغيين وفي الأصل (بركى)، ١٤ (ضَرِبَتُ)، ٢٤ (بَرَكَة)، ١٠ (مِرَافَعْتِهِمَا)، ٢٤ (بَرَكَة)، ١٠ (بركة)،

وبين قلعيب وبركه غياض عاديَّة ذوات أشجارِ وربَّما كان دائر الشجرة من أربعين ذراعًا الى خمسين ذراعًا وستين ذراعًا وأفنينها مراتع الأفيلة والزرافات والسَّبُع والكركدنّ والنمر والنهد الى سائر الوحوش سائمةً راتعةً في غِيلها ومياهها وغياضها، ويتُصل مجدُّ ملاحيبَ من شقَّه الشرفيُّ وإدِّ يُعْرَف بصيغِيوات كثير الماء أيضًا والشجر والخبَر والوحش وبنواحي بركه • بطون كديم وهي المعروفة بعجات من البُجَةِ ويتَّصل بها ممَّا يلي سواحل البحر انجاسَة بطون كثيرة في السهل وإنجبل، وَكَأْنُ هذا انجبل آخــٰذُ بأوديتة من نطحى البحر المالح الى دُكن وفي أرضٌ مزارعُ أحوافٌ بجرى اليها ماء النيل ويَزْرَع عليها الذُرَة واللُّخْنَ أَهلُ النُّوبة ومن يجضر معهم من البُجَة وفي شقّ بركه قبائل كشيرة نُعرف ببازين وباريه وهم أم كثيرة ١٠ قتالهم بالقسى والسهام المسمومة والحِراب بغير درق، ومن رسم باريه قُلْعُ ثناياها وبَحْرُ آذانها ويسكنون في جبالٍ وأوديني ويقتنون البغر والشاء ويزرعون، وإلذى بين وإدى بركه وجبلها المدعق ملاحيب راجعًا الى الإسلام قلعيب وإنبوريت وجبال كروريت ومياء متصلة وبلدان عامرة لبيهاتيكه من قبائل البُجَّة تزيد على الإحصاء ولا يُبلِّخُ عددها لتوغَّلهم في ١٥ أعاق الصحارى، وبركه تقارب جزيرة باضع وبينهما يوم وتكون نحو ثلث مراحل مملوءة ببطون قعْصَه وهي أجلُّ بطون البُجَّة الداخلة وأكثرها مالاً وأعرِّها، ومن دون هؤلاء الماتين المتَّصلون بمُهْرًا وَسبتراب وغركاى ودُحنت الى انجبل المعروف بمسمار وتحاذى سَواكن بطون تُعرف برقابات وَحنديبًا وَهُم خُفُرًا. على الحدربيَّة وخفارتهم لعبدك وهم تحت يك، وعبدك ٢٠ خال ولد أبي بكرٍ إسحق بن بشرِ صاحب العلاقيّ، [١٧ ب] وبعض هؤلاء القوم في خفارة كُوك خال أبي النسم حسين بن على بن بشر،

٥ (بصیغیوات) - (بصیغیوات) ، ۸ (البحر) - (بجر) ، ۱ (بیازین) - بیازة) ، (وباریه) - (وبازیه) ، ۱۱ (باریه) - (بازیه) ، ۱۱ (بازیه) - (بازیه) ، ۱۸ (واعزها) ، (المتصلون) - (المتصلین) ، ۱۹ (برفابات) - (برفابات) ، ۲۰ (انحدریدهٔ) - (انحدریدهٔ) - (انحدریدهٔ) - (انحدریدهٔ) ، (عدك) - کانه (عدل) مرتکین ،

وعبدك وكوك رئيسا الحدارب أجمع وفيهم رئيسان رئيس لأهل كُلّ بيت فيمام ورئيس يسوسهم، فأمّا بطون الحدارب فمنهم العريتيكه والسوتباروا والحويمه والحويمه والمكنيرا والنجريروا والمجنيتيكه، والواخيكه والحربيب بطن واحد ويتفخّد لهؤلاء القوم كلّ بطن الى نحو مائة فخذ ولكلّ فخذ رئيس أو رئيسان وجميعهم منتجعون لا حاضرة لهم وتكون بلادهم التى تمطر وتُزرع وينتجعونها بمواشيهم طولاً نحو شهرين مسيرة والعرض من البحر الى النيل ومشاتيهم على البحر المالح والسواحل ومصائفهم الأودية التى فى وسط البلد ذوات مياه مراع تقوم بهم وخريفهم فيا قارب النيل مغريين عن بلادهم بديار قليلة الشجر كثيرة نبات الأرض والغدران وطعامهم اللحم واللبن بديار قليلة الشجر كثيرة نبات الأرض والغدران وطعامهم اللحم واللبن بالاسم ومياسيرهم لا يرون أكل الصيد ولا مخالطة آكله ولا استعال آنية من استجاز ذلك واستحله ولا بحلبون فيها ولا يشربون، ولَغَتُهم لُغَةٌ تع اللهجمة وجبعها أعجبية ولبعضهم لغة يتغرد بها،

صَلَ ١٥٤ (١٢) | وتقصل بلاده ببلاد النوبة والحبّشة وهم انصارى وتقرب المواد والبياض وهم مفترقون مجتمعون الى أن يحافظ عدن وما كان من جلود النمور والجلود البقريّة الملبّعة وأكثر جلود اليمن التى تُدْبَغُ للنعال فبقع من ناحينهم الى عدن وعُدوة اليمن، والمجميعُ أهل سِلْم وليست دارهم بدار حرب وعلى شطّ البحر بنواحيهم منهلٌ يقال له زيلع فُرضةٌ للعبور الى المحجاز واليمن، ثمّ يقصل ذلك بمفاوز ما النوبة والنوبة نصارى أيضًا وبلدهم أوسعُ من المحبشة فى نواحيه وعمارتهم أكثر ممّا بالمحبشة ويخترق نيل مصر فيما بين مدنهم ونواحيهم وقراهم عامرة خصبة كثيرة النمر والزرع والمخضر،

ا – ٦ (وفيهم .... يسوسهم) – (وفيهم رييساً لاهل كل بيت ذمام ورييس يسوسهم)،
١٥ – ١٦ (الى أن بجاذوا) – (الى بجاذون)، ١٦ – ١٦ (وقراهم .... والمخضر)
يقرأ مكان ذلك في حَط (وقراها حتَّى يتجاوز ذلك الى قفار ومفاوز وبرارى يتعذَّر مسلكها) ثم تفقد القطعتان (١٢) و (١٤) إلا أن كلمات (ومفاوز وبرارى يتعذَّر مسلكها) توجد في آخر القطعة (١٤)،

ومن أعمر بــلادم نواحي علوه وهي ناحية لما قرّى متصلة مننود في حَط وعارات مشتبكة حتى أنّ السائر ليجتاز في المرحلة الواحدة بقرى عدّة غير منقطعةِ الحدودِ ذوات مياه متَّصلة بسواقِ من النيل وكان ملكهم وأنا بالناحية اسابيوس كرجوه بن جُوتي وقد خلا له في مُلْكه سبع عشرة سنةً وتُوُفِّي فجلس ابن أخته اسطابنوس بن يركى وهو مقيمٌ فيهم الى وقتنا • هذا ومن سُنَّة جميع السودان إذا هلك الملك أن يَقْعُدُ ابن أُخته دون كلّ قريب وحميم من ولد وأهل، وطول بلاه من ناحية المُقرَّه الذي هو آخر مُلْك دُنْقَلَه في طاعة العَلوى الى بلد كُرسى آخذًا على النيل ومسافةُ ذلك بالطول شهرٌ واحدٌ وعرضُه من النيل الى تغلين ويكون ذلك غاني مراحلَ مشرِّقةً وفي خلال ذلك النهر المعروف بسنسابي ويفرع الى النيل ١٠ وأصله من ناحية اكحَهَشَة والنهر المعروف بالدُجْن يأتى من بلد الحَبَشَة فينقطع في أعمال دجن ومزارعها ودجن هذه قرَّى متَّصلةٌ ذواتُ مياهِ ومشاجرً وزرع وضرع؛ طلى وسط هذا الوادى تفلين قُرَّى أيضًا للبادية منهم [١٨] ظ] ينتجعونها للمراعى حينَ المطر ولم ملك مسلمٌ يتكلُّم بالعربيَّة من يَقبَل صاحب عَلْوَه ويختصّ أهل تغلين بالإبل طالبقر ولا زرع لهم فيهم ١٥ مسلمون كثيرون من غير ناحية على دينهم يتجرون ويسافرون الى مكّة وغيرها، وبجاور تغلين بازين أمَّ مقيةٌ في أخصاص كالقرى لهم الماشية من البقر والزرع ورياستهم بأيدى شيوخهم وليس فيهم إلاّ راجلٌ وسلاحهم اكحراب والمُرّان ولا فارسَ فيهم وليس لأحدِ عليهم طاعةٌ ولا دينَ لهم ولا ه متصلون بشريعة غير الإفرار بالله وَحْدَهُ والنسليم له وأسْمُهُ جلُّ وعزُّ ٢٠ عندهم أننه، ومن تغلين الى وإدى بركه ثلثة أيَّام وقد تقدَّم أنَّ وإدى بركه يجرى من بلد الحَبَشَة مجتازًا على بازين وآخذًا الى ناحية البُجَة وينصب . يين سواكن وباضع في البحر المالح، وفي أعالى بلد علوه نهرٌ يجرى من المشرق يُعرف باورٍ وعليه مرنكه قبيلٌ من النُوبَةِ فينصبُ في النيل ومن أَعلاه عن يومين نهَرُ اتمتى وعليه من النُّوبة المعروفين بكرسى أمَّة كثيرة ٢٠

٤ (اسابيوس) – (اساتيوس)، ٥ (يركي) – (يزكي)، ١٤ (حين) – (وحين)،

ويتَّصلون يبلد اكعيشة على هذا النهر وهذه الأنهاركبارٌ غزارٌ تنَّصل بنهر سُوبَه الى بلـد الهُفرَّه وهو بلد دُنْقَلَه ويتّصل باسوانَ، وذكر قومُ أنَّهم يجتازون في أعالى هذا النهر أعنى النيل من أعالى بلد كرسى ببلد طُبُلي وهو منتهى مُلْك عَلْقَ على النيل فـلا مخالطونهم ولا يتاجرونهم عرَاةً ه حاسرين ولا يُعْلَمَ ما غِذاؤهم ولا كيفيَّةُ سيرتهم وأهلُ كُرْسي أصحاب زفالِ وهو الجِلْد الذي يتزرون بــه عرضًا ويستخرج طوله من نحت الأفخاذ فَيُغْرُزُ عند السُرّة فيما انعقد من الزفال، ومن غرب النيل نهر يجرى من ناحية المغرب كبير غزير الماء يُعرف بالنيل الأبيض وعليه قومٌ من النُوبَةِ وبين النبل الأبيص وعُمود النيل المتغدّم ذكره ببلد عَلْقَ. جزيرةٌ لايُعْرف ١٠ لَمَا غَايَةٌ بَهَا جَبِيعُ الوحش ويسكنها النُوبَةُ وَلِلْكُرْسَى وَمِن لَا يُقْدَر لامتناع جانبه أن بجاطَ بمعرفته، ومن غربي هـذا النيل الأبيض أمَّةُ يُعرفون بالجبليِّين في طاعة ملك دُنقله هو ملك المُقرَّه ومريسَ ومَريسُ فهي من حدُّ اسهان الى آخر بلد المقرَّه، وبين عَلَوه وبين الأمَّة المعروفة بالجبليِّين مفارَّهُ ذات رمال الى بلد امْقل وهو ناحيةٌ كبيرةٌ ذات قُرَّى لا تَحصِي ه، وأم مختلفة ولغات كثيرة متباينة لا يُحاط بها ولا تُبْلَخُ غايتهم يُعرفون بالاحديين وفيهم معادن الذهب الجيد والتبر الخالص واكعديد متصلين بالمغرب الى ما لا يُعْرَف منتهاء زيُّهم زئ المغاربة أربابُ جمال وخيل براذينَ غير تامَّةِ الخلق لنصرها وقرب لبودها وسلاحُم فيه درق كدرق المغاربة بيض وحراب وسيوفُهم أيضًا غير تامَّة وفيهم جُنَّدُ يلبسون - السَراويلات المفتّحةَ الطوالَ ونعالم كنعال المغاربة وهم على النصرانية وهم في طاعة ملك علوه وبينهم وبين ملك عَلْوه خمس مراحل ثلث منها مَعَارَةً، ومِلُوك النوبة اثنان ملك المُقرِّه وهو ملك دُنقله وملك عَلْوه وملك المفرّه نحت ملك عَلْمُهُ،

اللهُ فَرَّهُ ) - (اللهُ فِرَّةِ )، ١٢ (المَقَرَّهُ ، وبين عَلْوه وبين) - (المَقرة وبلد علوقَ ) ، المُوق ) ، علوقَ ) ، المُوقَ ) ، المُوق ) ، علوقَ ) ، المُوق ) ، علوقَ ) ، المُوق ) ، علوق المُوق ) ، علوق ) ، علوق ) ، علوق المُوق ) ، علوق المُقل الم

(1٤) وأمّا [11 ب] بَلَدُ الْحَبَثَةِ فَلَكَتُهُم مرأةٌ مُذ سِنون كثيرةٌ وهي القاتلة للك المحبشة المعروف كان بالحضاني وهي مقيمة الى يومنا هذا مستولية على بلدها وما جاورها من بلد المحضاني في دَبور بلد الحَبَشَة وهو بلد عظيم لا غاية له ومفاوز وبرارئ يتعذّر مسلكها،

سط الم

(١٥) أُمُّ ينتهى ذلك الى أرض الزنج ممّا يحاذى عدن، وجميع بلده المقرّه فى يد ملك دُنْفَلَه وبيد ملك على من معادن التبر الغزير الكثير ما ليس مثله فى نواحى غيرهم من المواضع المشهورة باستخراجه وليس فيهم من يعرِضُ له ولا يستخرجه خوفًا من أن يشتهر فيغلب الإسلامُ عليه وهذه المعادن تمتد فى بلد الزنج على البحر وفيا بَعد منه الى أن تنجاوز حدود الإسلام وتحاذي بعض بلدان الهند، وقد ذكر قوم أن فى أطراف الزنج صرودًا فيها زنج بيض وقد قدّمتُ أنّ بلدهم قليل العارة قَشِفْ تافهُ الزرع إلا ما اتّصل منه بستقرّ الملك،

هــ ٩ (وجميع .... تتجاون) يغرأ مكان ذلك في حَطَّ (الى أَن يَندُوا على البعر ويتجاوزوا جميع) فقط، ٦ (دُنْغَلَه) - (دُنغَلة)،

## [المغرب]

- (۱) وأمّا المغرب فبعضه ممتدّ على بحسر المغرب في غربيّه ولهذا المبحر جانبان شرقئ وغربئ وها جميعًا عامران،
- (٢) [وأمّا الغربي فمن مصر وبرقة الى افريقية وناحية تنس الى سبتة وطنجة فللعرب خاصّة ولزيلي وما في أضعاف هذا الإقليم، وأمّا الشرقي فهو بلد الروم من حدود الثغور الشأميّة الى القسطنظينيّة الى نواحي رومية وقلورية والانكبردة والافرنجة وجليقية ثمّ بافى ذلك الى آخره للعرب في يد أصحاب الاندلس،]
- (٩) [وقد صوّرتُ مدنه وذكرتُ أعاله وارتفاعها وما فيها من التجارات الله الله ما سوى ذلك ممّا لجزيرة الاندلس على البحر وكنتُ جمعتُها وبلد الروم ثمّ رأيتُ تفريقهما ووضع كلّ صورة منهما على حِدَة من صاحبتها وساتى بجدودها بعدُ، والذي يساير أرض الاندلس وبجاذيه من حَط ١٤ بلد الإسلام صقليَّة وصقليَّة خماه اقليبية من أرض افريقية ثم تمتد أرض الاندلس على البحر،]
- ٥١ (٤) وقد بدأتُ بذكر حدَّه المحيط به من قَبول ه وحدُّه من مِصْرَ الإسكندريّة على النيل وأرض الصعيد حتى بمضى على ظهر الواحات الى بريّة تنتهى الى أرض النوب آخذًا الى البحر المحبط وممتدًّا الى حقيقة الغرب بنواحى أرض غانه وأرض اودغست ثمّ يستمرّ عاطفًا

آ یکتب نی نسختی حَط مکان القطعة (۱) (وأمّا المغرب فهو ممثدٌ علی بحر الروم ولبحره عارتان تنقم بنصفین فنصف من شرقی هذا البحر للعرب والروم ونصف من غربیّه) إلا أنّه یوجد نی نسختی حَظ (بلد الروم)، ٤ تنقد القطعة (۱) نی الأصل وهی مأخوذة من حَط، ۴ قد أُخذت القطعة (۲) کذلك من حَط،

الى الشال مارًا على بلاد برغواط وماسه الى فُوه بحر الروم الذى يَأخذ من البحر المحيط بين أرض طَنَّجَة وأرض الاندلس وراجعًا حده من أرض طنجة على البحر الى نواحى تنس والى تُونس والمهديّة من أرض افريقية مُقبلًا على أرض اطرابلس وبرقة الى الإسكندريّة،

(٥) [طزیلی بحادی أرض الانداس المذكورة المحاذیة لبلد الروم و قرض صقایة ، ثم تمتد أرض الاندلس علی البحر فتواجه من أرض المغرب تونس وهكذا الی طبرقة الی جزائر بنی مزغنان الی تنس الی و هران الی نكور الی سبته ثم الی ازیلی ،]

(٦) [ئم البحر المحيط المجنوب فيرً على ماسة ومغارب سجلماسة وظاهر السوس الأقصى ويتدّ على ظواهر اودغشت وغانة وكوغة وقبول سامة ١٠ وغريوا فى بلد لا عدد لأهلها الى أن يصل الى البرّية التى لا تُسلك الى المحين ويكون بين دبرت وبلاد الزنج برارئ عظيمة ورمال كانت فى سالف الزمان مسلوكة وفيها الطريق من مصر الى غانة فتواترت المرياح على قوافلهم ومفردتهم فأهلكت غير قافلة وأتت على غير مفردة وقصدهم أيضًا العدو فأهلكهم غير دفعة فانتقلوا عن ذلك الطريق وتركوه الى ١٠ سجلماسة ، وكانت القوافل تجتاز بالمغرب الى سجلماسة وسكنها أهل العراق وتجار البصرة والكوفة والبغداذيون الذين كانوا يقطعون ذلك الطريق فهم وأولادهم وتجاراتهم دائرة ومفردتهم دائمة وقوافلهم غير منقطعة الى فهم وأولادهم وتجاراتهم دائرة ومفردتهم دائمة وقوافلهم غير منقطعة الى أرباح عظيمة وقوائد جسيمة ونم سابغة قلَّ ما يدانيها النجار فى بلاد الإسلام سعة حال ولقد رأيتُ صكاً كُتِنَ بدين على محمد بن أبى سعدون ٢٠ الورغشت وشهد عليه العدول بائيين وأربعين ألف دينار،]

(Y) وَأَمَّا الاندلس فهي جزيرة تتَّصل بالبرّ الأصغر من جهة جليقيه

آرض طنعة) الى آخر القطعة - يوجد مكان ذلك في حَط (بنواحي طنجة)
 فقط ، • قد أخذت القطعة (٥) من حَط ، • قد أخذت القطعة (١) من حَط ،
 ا (وغريط) - في نسختي حَط (وعربوا) وقد غير ذلك ناشر حَط الى (وغبارو)
 تابعاً للبكريّ ، • ١١ (مسلوكة) - يُغقد في نسختي حط ،

حَطَّ ٤٤ وَافْرَنِجِهُ وَهِى فَى جَمَلَةُ المَغْرِبُ وَيَجْبِطُ إِبِهَا الْخَلِيجِ المُذْكُورَ مِن مغربِها والبحر المُحبِطُ من بعض شالها وشرقها وحدُّها من نحو بلد جليقيه على كورة شنترين الى لشبُونه الى آكشنبه وإلى نواحى جبل العيُّون وما لديه من النواحى الى جزيرة جبل طارق الى مالقه وإلى المريّة ثم الى بلاد مرسيه وبلنسيّه الى نواحى طرطُوشه ثم يتصل ببلاد الكَفْر مما يلى البحر بناحية افرنجه ومما يلى المغرب ببلاد غلجشكش وهم جبل من الانكبرذه ثم الى بلاد بشكُونس ثم بلاد المجلالقة حتى ينتهى الى البحر،

(A) وقد صورتها بذاتها ورسمت فيها مواقع مياهها ومجاريها وأمكنة مديها ومواقعها من شرقها وغربها وجنوبها وشالها في جملة صورة المغرب، وابتدأت منها بصورة ما بين مصر الى القيروان والمهدية وما في أضعاف ذلك وأتبعثها بباني صورته من القيروان والمهدية الى طنجة ممّا بجتاج الى رسمه وذكره ومثاله وإلى الله الرغبة في التوفيق لما جانس انحق وواقف الصدق وهو حسبي ونع المعين،

## رهان صورة المَغْرِب، ١٥ خريب،

الربل، فصور الروم، مغائر الرفيم، العقبه وده يُها رماده، قصر الابيض، حانوت بنى الى ساره وهو حوانيت الرمل، خرائب القوم، سكه الحمار او قباب معان، جب العوج، الكنائس، الطاحونه، المحتية، ذات المحمام، فم الغراب، الدى، ترنوط، ذات الساحل، ورُسم عن بين الاسكندرية فوهة نهر النيل وعليه دون تشعبه مدينة الفسطاط وتقابلها فى المجانب الآخر المجيزه وبينهما المجزيره، ويقرأ فى أعلى البيل وفاطعا له صوده مصرواعالها، وأعلى ذلك حدود الشأم، ثم حدود النغور، ثم عن يسار ذلك نواحى اقليميه، ويلى ذلك عن يساره على البحر الطاليه، ومن عند ذلك يأ خذ خليج من البحر الى أعلى الصورة وبقرب هذا المخليج فى البر عن بينه مجيرة نيفيه ثم مجبرة نفموذيه، وعن بين هذه البحرة عند طرف الصورة الأعلى يقرأ بلد الناطليق ثم بلد مرقله ثم الرض الصرهوه، وكتب موازيًا للطرف الأعلى من الصورة كله صورة المفرب، وبلد الروم، وفى البحر من المجزائر قبرص واقريطش،

وعلى وسط الخليج من المجانب الأيسر مدينة النسطنطينيه ويغرأ أسئلها على الساحل نواحى مجذونيه، ثم أسئل ذلك في لسان البر المدوّر المخارج في البحر أرض بلبونس دورها الله ميل وفيها امم للروم وبها نيف وسبعون حصناً ويضيق طرفها من جهة البرّ ويدعا بكسميلي اى سنة اميال،

## [۱۹] ب

إيضاح ما يوجد فى القسم الثانى من صورة المغرب من الآسام والتصوص، قد رُسم على ساحل البحر من أسفله من المدن مبتدئا عن اليمين اطرابلس، فابس، اسفاقس، المهديه، سوسه، اقليبه، تونس، طبرقه، مرسى الخرز، بونه، مرسى الدجلج، جزائر بنى مزغتاى، تامدفوس، اشرشال، برشك، ومقابلاً لاطرابلس فى أسفل الصورة وتزان ويقرأ بينهما وإدى الرمال او قصر ابن اسود وعن يمين ذلك المحنى او حليا، ورُسم عن يسار ذلك جبل يقرأ عندى جبل نقوسه وسكانه الشراه ويتصل بالجبل مدينتا شروس وجادها، ويقرأ بين جبل نفوسه ومدينة قابس مبتدئا من اليسار وإدى اجاس، بئر زناته او ازروار، تامديت او تاجرجت، ابار العباس او فاضلات، المتحوب وينهما صبره، بئر الصفا وهي بئر الجمالين، وعن يسار قابس مبتدئا عن اليسار اللحمين، ٥٠ حدوبس، فلانس، فندق ابن لقبن، عين الزينونه،

٣ (العبي) غير بيّن ولعلّه تصعيف (المنبر)، ٢ (انطالبه) -- (انطاكبه)، ١٠ (الصرهوه) -- (الضرهوه)، ٢٠ (مزغنای) -- (زغنای)، (اشرشال) -- (اشرشال)، ٢٤ (تاجرجت) غير بيّن،

ثم يلى ذلك من المجانب الأيسر فى وسط البر مدينة القيريان وفى الساحة التي أسغل القيريان من المدن قلشانه ، مجانه ، قاصره ، القصور ، قفصه ، المحمه ، نغزاه ، ماطه ، قسطيله ، نفطه ، تامليل ، مداله ، ورسم عن يسار هذه المدن جبل اوراس وعن يساره من المدن بسكره ، بهوذا ، بادس ، ويأخذ من القيريان طريق الى جبل اوراس ه عليه مدينتا سبيبه وباغاى ، وطريق آخر هو أقرب من الساحل يأخذ على الاربس ، تيفاش ، قصر الافريق، نبيس ، القسطنطينيه ، ميله ، مقره ، ثم الى المسيله وهى على نهر ينصب فى البحر عند اشرسال ، وبين ميله وهذا البهسر مدينة سطيف ، وبين تيناش وباغاى مدينتا ابه وقصر الزبت ، ويأخذ من باغاى طريق الى مقره عليه دار ملول وطبنه وطريق آخر الى طبنه عليه بلزمه ونفاوس ، وعلى الطريق الآخذ من تيجس الى وطبنه وطريق آخر الى طبنه عليه بلزمه ونفاوس ، وعلى الطريق الآخذ من تيجس الى اين مامه وطريق آخر بيل الى الأعلى عليه نامزكيدا ، اشبر، سوق كران ، مليانه ، وبين سوق كران والنهر مدينة حائط حزه على الطريق الآخذ الى سطيف ، ويقرأ موازيا للطرف الأسئل من الصورة [وهذه نواحي السهودان المختصة بلاده على البحر الميط وبين هـ نا النص والطرف غريوا ، كرم ، زغاره ، ثم يين جبل نفوسه والطرف وين هـ نا النص والطرف غريوا ، كرم ، زغاره ، ثم ين جبل نفوسه والطرف عريوا ، كرم ، زغاره ، ثم ين جبل نفوسه والطرف الحرك كركو ،

وفى البعر رُسم من الجزائر مالطه، قوسره، صقليه، سردانيه، قرشقه، وفى قسمه الأعلى جنوه،

وتخرج قطعة مدورة الشكل من البسر الأعلى الى البحر بُغرا فى داخلها آرضُ قَلَوْرِيَةً وعلى ساطها من المدن مبندتا من البعبن قسانه، رسيانه، قطرونيه به سبرينه، استلوا، جراجيه، قسطرقوقه، بوّه، ابن ذفتل، ربّو، منينيه، كسنه، مسنيان ثم مدينة لا اسم فيها وفوق هذه المدينة فى الجبل شلورى ثم عن يسار ذلك فى الجبال وعلى الساحل ملف، نابل، غيطه، بيش، قرره، وعن بين أرض قلوريه رسم خليج مثلث الشكل يدخل فى البرّ وعلى طرفيه مديننا بذرنت واذرنت، ويغراً عد ساحل هذا المخليج فى البرّ هذا جون البنادقين وفيه جزائر كثيرة مسكونة وأم كالشاغرة

آ (نیفاش) - (نیفافین) ، (القسطنطینیه) - (القسطیطینه) ، ۸ (ملول) - (ملوك) ،
 آ (کران) تطلّس آکثره ، (ملیانه) نطلّس آکثره ،
 آ (غریط) تطلّس آکثره وأستم ،
 ذلك فی انقسم الثالث من صورة المغرب ،
 اغریط) تطلّس آکثره وأستم علی النخمین ،
 آ (قسطرفوقه) - (فطرقوقه) ،
 آکثره إلّا الحرف الأوّل، ۲۶ (کالشاغرة) - (کالشاغمه) ،

وألَـنة مختلفة من افرنجيين ونمنين وصقالب وبرجان وغير ذلك، وعن بسار هذا النصّ بينه وبين انجبال مضيق سكن ،

## [.7ظ]

إيضاح ما يوجد من الأسماء والنصوص في النسم الثالث من صورة المغرب، يوجد على ساحل البرّ الأسغل من المدن ابتداء عن اليمبن تنس، وهران، ه وإسلن ، ارجكوك ، مليله ، نكور ، سبته ، طنجه وبينهما مرسى موسى ، ثمَّ ازيلي ، ومن ورا ازيلي في البرّ زلول، جرمانه، الحجر، تاوارت، البصره، الاقلام، وعن يسارها بجيرة ريغه ثمَّ أسغل ذلك كرت، وعند رباط على البحر مصبٌّ نهر وعلى ذلك النهر تجاه رباط سله ثم مليله، حجنه، دخله، فاس وتجاهها فاس مرة ثانية، ومن وراء هذه المدن في البرّ بني سدال، اكبش، بني رجيك، وعن يسار سله تخرج قطعة من البرّ ١٠ الى البحــر يُقــراً فيهــا هذه زنته في البحر الحيط وهي حومة بلد برغواطه ودياره؛ وأسغل هذه الزنقة مصب نهر وبين هذا النهسر والساحل من المدن رباط ماسه وتامدلت، وعلى النهر اغات والسوس، ومن وراء النهر مقابل السوس اودغست، ثمّ فوق ذلك سجلماسه في عطف نهر آخر، ويأخذ من فاس طريق الى تنس على البحر وعليه من المدن نمالته، كرانطه وها على نهر فاس كرماطه، مزاوروا، تابريدا، صاع، ١٥ جراره ، تنمسان ، ترفانه ، افكان وفي المجانب الآخــر من نهرها أفكان مرّة ثانية ثمُّ يلل، شلف، غزه، تاجنا، وأسغل تنس على طرف الصورة المخضرا وهي على نهر يأتى من الأسفل وعند مبتدأ هذا النهر تاهرت، وأسفل ذلك في البرُّ سامه ثمُّ أسفل ذلك عند طرف الصورة غانه ، وكُتب موازيًا لهذا الطرف هذه نواحي مالك الم وتمام مذا النصّ في النسم الناني من صورة المغرب كما مضى في إيضاحه، وفي البحر شُكَّلت ٢٠ جزيرتا ميرقه وجبل الفلال،

وأمّا البرّ الأعلى فيقرأ فى قسمه الأبن عند البعر بشكونس، افرنجه، روميه، بلاد غلجشكش، وعن يسار ذلك على ساحل البحر الجزيسره، بلنسيه، قرطاجته، المريه، المجزيره ومن وراه مذه المدن فى البرّ طرطوشه، مرسبه، كورة تدمير، مدينه التراب، بجانه، مالقه، طرياش، وجيان فى عطف بهر، ورسم وراه هذا النهر بهر آخر يُنوأ ٢٥

۱ (ونتین) – (وینین) ، ۸ (رباط) – (برباط) ، ۴ (سله) – (مداله)، ۱۳ (تامدلت) قد تُطِعت حرفا (تا) ، ۱۷ (یلل) – (بلل)، (انخضرا) قد تطلّبی آکثره، ۲۳ (غلجشکش) – (غلجشکش)،

عنده مذا بهر قرطه ويأخذ على النبيليه ويقع فى بحر الغرب محاذى لمرسى موسى من أرض طنبه ومدينة قرطبه من جانب النهر المقابل فى عطفه، وبين هذين النهر الأول من المدن ابتدا عن اليمين تطيله، سرقصه، وشقه، وشاطبه ولبيره على النهر الأول ثم عن يسار ذلك استجه، تاكرنه، قلب، قلسانه، شريش، قرمونه، مراد، غرغيره، ه وبين آخر بهر قرطيه والبحر يقرأ اقليم اخشنبه وفيه من المدن على البحر لب، شلب قصر بنى ورداسن وورا خلك فى البر لبله، جبل العيون؛ اخشنبه ثم النبيليه على النهر، وفى أعلى الصورة بهر ثالث ينصب فى البحر ويُمرأ عنده هذا الوادى عليه مدن المسلمين وأعال ورساتيق ويعرف بوادى تاجو ولجليقيه عليه غير مدينة ويشق أكثر جليقيه الى ان يقع بين المعدن ولشبونه من أرض الاندلس فى البحر الحيط، وعند مصب هذا النهر الم مدينة المعدن وبين هذا النهر ونهر قرطبه من المدن طلبطله، طلب ايره، مخاضه البلاط، مكناسه، قصراش، ترجيله، مدلين، مارده، قنطرة السيف، بطليوس، ثم أسفل ذلك ملتون، قلعة رباح، كركويه، وبين نهر تاجه وطرف الصورة على البحر لشبونه وشنتره وورا فذلك فى البر شنترين، بيزه، جلمانيه، البش وفى القم الأين من الصورة يونه، سموره، ليون،

ه، [.٦ ب] فهن صورة المغرب ومكان كلّ عمل ومدينة منها وموقعها من شالها وجنوبها وشرقها وغربها حسب ما أدّت الاستطاعـة اليه ووقفتُ بالمشاهنة والخبر الصحيح بالمفاوهة عليه،

(١٠) فأمّا بَرقة فحدينة وسطة ليست بالكبيرة الفَخْهة ولا بالضغيرة الزريّة ولها كور عامرة وغامرة وهي في بقعة فسبحة تكون مسيرتها يومّا ، وكسّرا في مثله ويحيط بالبقعة جبل من سائر جهانها وأرضها حمراء خُلُوقيّة التربة وثياب أهلها أبدًا مُحَمَّرة ويُعرف أهلها بالنُسطاط من بين أهل المحرب مجمرة ثيابهم وتغيرهم ويطوف بها من كلّ جانب منها بادية المحرب مجمرة ثيابهم وتغيرهم ويطوف بها من كلّ جانب منها بادية حَمَّل يُنتكُنّها الطوائف من البربر وهي بريّة بَحْرِيّة جَبَليّة، ووجوه أموالها جمّة وفي أول منبر ينزله القادم من مصر الى القيروان وبها من النجارة وكثرة وغابرين وعابا من النجارة وعابرين

٤ (تاكرنه) - (ثاكرنه) ٢ (ورداسن) - (وداسن)، (اشبيليه) - (سبته)، ٨ (تاجون) - (باجه)، ١١ (مكتاسه) - (سكتان)، ١١ (ملقون) - (ملعوز)، ١٢ (بيزه) - (بعده)، ١٤ (يوينه) - (لمونه)،





القمان الثانى والثالث من صورة المغرب اللذان في الصَّفِعَيْنِ ١٦ ب و ٢٠ ظ من الأصل،

الله الأولى من صورة المغرب الذي في الصيخة 11 ظ من الأصل؛

عليها مُغرّبين ومُشرّقين وذلك أنهًا تتغرّد في التجارة بالفطران الذي ليس في كثير من النواحي كهو وإنجلود المجلوبة للدباغ بمصر والتمور الواصلة اليها من جزيرة اوجله ولها أسواق حادة حارّة من بيوع الصوف والفُلفل والعسل والشمع والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق والواردة من المغرب، وشرب أهلها من ماء المطر بمواجن يدّخر بها، وأسعارُها بأكثر الأوقات فائضة بالرخص في جميع الأغذية،

(11) وإليها مدينة اجدابيه على صحصاح من حجر في مستواة بناؤها بالطين والآجر وبعضها بالحجارة ولها جامع نظيف ويطيف بها من أحياء البربر خلق كثير ولها زرع بالبَغْس وليس بها ولا ببرقة ما جار وبها نخيل حسب كفايتهم وبمقدار حاجتهم وواليها القائم بما عليها من وجوه ١٠ الأموال وصدقات بربرها وخراج رزوعهم وتعشير خُضَرهم وبساتينهم هو أميرها وصاحب صلاتها وله من وراء ما يقبضه للسلطان لوازم على القوافل الصادرة والواردة من بلاد السودان وهي أيضًا قريبة من البحر المغربي فترد عليها المراكب بالمتاع والجهاز وتصدر عنها بضروب من التجارة وأكثر ما يخرج منها الأكسية المقاربة وشُقة الصوف القريبة الأمر ١٠ وشرب أهلها من ماء الساء ،

(١٢) وجزيرة اوجله منها على أيّام بين غربها وجنوبها وهي ناحية ذات نخيل عظيمة وغلات من التمر جسيمة ويليها وقتنا هذا رجلٌ من ناحية صاحب برقة ولم يكن ارتفاعها ومالها الداخل على خزانة السلطان في جملة مال برقة فلمّا ضُمّت الى برقة غزُر مالها وكثر وزادت اكحال في ٢٠ ذلك، ومنها الى جزيرة ودّان طريق قصد في الرمال وودّان ناحية أومدينة في جنوب مدينة سُرت وكانت مضمومة اليها وهي جزيرة] لا تقصر في رخص التمور وكثرنها وجودتها عن اوجله وإن كانت اوجله أوسح قُسوبًا وأفسح ناحية فلم فتمور ودّانَ الرطبة العذبة وأرطابهم حَط ٤٠ أغزر وأكثر،

٧ (صحصاح) -- (ضحضاح)، ٢٦ [ومدينة ... جزيرة] مأخوذ من حَط،

(۱۲) وسُرْت مدينة ذات سور صالح كالمنيع من طين وطابية وبها قبائل من البربر ولم مزارع في نفس البرّ تُغْصَد نواحبها إذا مُطِرت وتُنتجع مراعبها ولها من وجوه الأموال والغلات والصدقات في سائمة الإبل والغنم ما يزيد على حال اجدابيه ومالها في وقتنا هذا وبها نخيل ه تَجتنى أرطابها ولبس بها من القسب والتمر ما. تُذْكَّرُ حاله لأنَّ نخيلهم بقدر كتايتهم ولم أعناب وفواكه وأسعارهم صالحة على مسرّ الأوقات، والمتلى صدقاتهم وجباياتهم وخراجاتهم وما يجب على القوافل المجتازة بهم صاحب صلاتهم [11 ظ] واليه جميع مجارى أمر البلد والنظر فيه وفيا ورد اليه وصدر في استيفاء ضرائبه ولوازمه واعتبار السجلات ولمناشير بمواجب ما ١٠ على الأمنعة وتُصَنِّحها خوفَ الحيلــة الواقعة دون الأداء عنه بافريقيــة وَدَهُلُها أُوفر من دخل اجدابيه لما ذكرتُ، وهي عن غلوة سهم عن البحر في مستواة من رمل وترد المراكب أيضًا عليها بالمتاع وتصدر عنها بشي. منه كالشبّ السُرتى" فإنّه بها غزيــركثير وبالصوف أيضًا ولحوم المعز أغذى فيها من الضأن وأننعُ وتقوم لحوم الضأن فيها مقام لحم المعز بغيرها ١٠ لأنَّها غير ملائمة لأهلها وللسافرة المجتازين من أجل مراعبها وشِرب أهلها من ماء المطر المختزن في المواجل، وعدد البربر بها أوفر وأغزر وأكثر منه بما جاورها وللبربر حاضرة بنفس قصبة سُرْت وبينهم خلاف على مرّ الأوفات وحروب ربَّها ثارت في بعض الأحايين فريبة ولا تدوم وعاملَهم قائم بنفسه من تحث يد سلطانهم الأعظم،

٢٠ (١٤) فأمّا اطرابُلس فكانت قديًا من عمل افريقية وسمعتُ من يذكر أنّ عمل افريقية وسمعتُ من يذكر أنّ عمل افريقية لمّا كانت اطرابلس مضافة اليها معروف معلوم وكان من صبره وهي منزل من اطرابلس على يوم وبه ضريبة على القِوافل وقتنا هذا ولم أعرفها قديًا ولا سمعتُ بها على المخارج من اطرابلس الى القبروان

ا (وتَصَنَّعِها) - (وتصنعها)، ١٨ (ربّها) - (با)، (ولا تنوم) مكان ذلك فى
 حَطَّ (وليست كمروب أهل السوس وأهل فاس فى الديام)، ١٩ (من تجت ...
 لأعظم) مكان ذلك فى حَطَّ (لا من تعت أحد غير مولانا أمير المؤمنين عَمَ)،

وعلى القادم من القيروان الى اطرابلس غير ما يتبضه المتولى عمل اطرابلس من كلّ جمل وبحمل وبحمل وزلك كالذى بلبدَه وهي أيضًا قرية بينها وبين اطرابلس الى جهة المشرق مرحلتان من الضريبة على حَطّ ٤٦ انجمال والأحمال والمحامل والبغال والرقيق والغنم وانحمير الى ما عدا ذلك من الأسباب الواردة وأخذ الصدقات والخراج واللوازم من ناحية ه قصرَى ابن كمو وابن مظكود والبربر المقيمين هنالك من هُوارة وغيرهم اليه، وهي مدينة بيضاء من الصخر الأبيض على ساحل البحر خصبة حصينة كبيرة ذات ربض صالحة الأسواق وكان لها في ربضها أسواق كبيرة فنقل السلطانُ بعضَها الى داخل السور وهي ناحية وإسعة الكوركثيرة الضياع والبادية وارتفاعُها دون ارتفاع برقــة في وقتنا هذا وبها من ١٠ الفواكه الطيبة اللذيذة انجيتن الفليلة الشبه بالمغرب وغيره كانخوخ الغرسك وَلِلَّكُمُّ أَرَّى اللَّذِينَ لَا شِبه لِمَا بَكَانَ وَبَهَا الْجَهَازَ الْكَثَيْرِ مِنَ الصَّوفُ المرتفع وطيقان الأكسية الفاخرة الزُرق والكُعْل النفوسيَّة والسُود والبيض التمينة الى مراكب نحط ليلاً ونهارًا وترد بالنجارة على مرّ الأوفات والساعات صباحًا ومساء من بلد الروم وأرض المغرب بضروب الأمنعة والمطاع، ١٥ وأهلَها قوم مرموقون من بين من جاوره بنظاف الأعراض والثياب والأحوال متميّزون بالنجمّل في اللباس وحسن الصور والقصد في المعاش الى مروات ظاهرة وعِشْرة حسنة ورحمة مستفاضة ونيّات جميلة الى مراء لا يفتر وعفول مستوية وصحّة نيّة ومعاملة محمودة ومذهب في طاعة السلطان سديد ورباطات كثيرة ومحبَّة للغريب أثيرة ذائعة ولم في انخير مذهب ٢٠ من طريق العَصَبية لا يدانيهم أهل بلد إذا وردت المراكب مبناهم عرضت لم دائمًا الربح البحريَّة فيشتدُّ الموج لانكشافه ويصعب الإرساء فيبادر أهلُ

نابی ما ... الواردة) یوجد مکان ذلك فی حَط (ما یصل الی صاحب طرابلس با جمعه ونظره من نواجی سُرت)،
 ۱۲ (مرموقون) - (مرموقین)،
 ۱۲ (مرموقون) - (مرموقین)،

البلد [11 ب] بقواربهم ومراسبهم وحبالم منطوّعين فيُقيّد المركبُ ويُرسى حَطَ ٤٧ به في أسرع وقت بغير كُلُّفة لأحد ولا غرامةِ حَبَّةِ ولا جزاء بثقال، (١٥) وقَابِس مدينة منها على ستّ مراحل الى جهة القيروان وجادّة الطريق ذاتُ مياه جارية وأشجار متهتَّلة وفواكه رخبصة وبها من البربر ه الكثير ولم من الزروع والضياع ما ليس مثله لمن جاورهم الى زينون وزيت وغلّات وعليها سور مجيط به خندق ولها أسواق في ربضها وجهاز من الصوف كثير ويُعمل بها الحرير الكثير الغزيــر وبها جلود تُدبــغ بالقَرَظ وتعمُّ أكثر المغرب فتأتى من طيب الرائحة ونعمة اللس بمثل حال الأديم الجُرَيْثَى وبها صدقات وزكوات وضرائب وجوال على اليهود وسائمة ١٠ كثيرة ولها عامل بنفسه وهي خصبة في أكثر أوقاتها وأهلَها قليلو الدماثة غير محظوظين من الجَمال والنظافة وفيهم سلامة وفي باديتهم شرٌّ شِمِـرٌ ودِينٌ قَذِرٌ وذلك أنَّهم لا مخلون من الشراية والغول بالوعد والوعيد مع الغيلة لبني السيل والاعتراض على أموالهم في الكثير والقليل والويل لمن نام بينهم واكحرب على من جاورهم واستجار بهم مخالفين أكثرَ أيّامهم ١٥ لسلطانهم مواربين في المحقوق عليهم ولم تزل ها العادة بهم الى أن سار منهم الكثير الى قابس فأحرقول ربضها وحاصروها وإستباحول أموال تجارها وأهل الذمَّة منها وأمكن الله تعالى منهم فأهلك جميع من رصدها ثمَّ سار عليهم زعيم صنهاجة فجعل عشرة منهم في كساء،

(١٦) ومدينة سُفاقس مدينة جُلِّ غَلَابها الزيتون والزيت وبها منه ما السب بغيرها مثله وكان سِعْرُه عندهم فيا سلف من الزمان بحال غيرت النتن في وقتنا هذا ربّها بلغ من ستين قفيزًا بدينار الى مائة قفيز بدينار على حسب السنة ورَيْعِها وزيتُ مصر في وقتنا هذا فمن ناحينها يُجلب لقلته بالشأم، وهي ناحية على نحر البحر ولها مرسى ميّت الماء وعليها سور من حجارة وأبواب حديد منبعة وفيها محارس مبنيّة للرباط بها وأسواقها

۴ (وقابس) — (وفایش)، ۱۰ (قلیلو) — (قلیلی)، ۱۹ (قابس) — (فایش)، ۱۸ (کساه) کما فی حَطَ وفی الاُصل (کسی)، ۱۹ (شُغافس) — شُغافس)،

عامرة وهى قليلة الكروم وفاكهنها من قابس تسدَّ حاجة أهلها وشربُ أهلها من مواجل بها ومواجنها صالحة الطعوم حافظة لما استُودِعَتْ، ولهم من صبود السمك ما يكثر وبعظم تصاد بجظائر قد زُرِبَتْ وعُملت فى الماء فتُوخذ بأيسر سعى، وبناؤها بالحجارة والمجِير وبينها وبين المهديّة مرحلتان ولها عامل عليها للسلطان بذاته،

(١٧) وللهدية مدينة صغيرة استحدثها المهدئ القائم بالمغرب وسماها حَطَ ٤٨ بهذا الاسم وهي في نحر البحر ونحوّل اليها [من رقّادة القيروان] في سنة عان وثلثائة وهي من القيرطن على مرحلتين فرضة لما طلاها من البلاد كثيرة التجارة حسنة السور والعارة منبعة ولها سور من حجارة وله بابان ليس لها فيما رأيتُه من الأرض شبية ولا نظيرٌ غير البابين اللذين على سور ١٠ الرَافِقة وعلى مثالمًا عُمِلًا ومثل شكلهما أنَّخذا كثيرة النصور نظيفة المنازل والدور حسنة الحمَّامات [٢٦ ظ] والخانات خصبة رفية النوآكه والغلات طيّبة الداخل نزهة اكخارج بهيّة المنظر أدركتُها سنة ستّ وثلثين وملوكها كماة وجيوشها حُماة وتجارها طُراة وقد اختلَت أحوالها والتاثت أعالها وإنتقل عنها رجالها بانتقال ملوكها عنها وبُعْدِهم منها ١٥ وكان أوَّلَ نحس أظلُّها أبو يزيد مَخلد بن كيداد وخروجُه بالمغرب على أهلها وإنثالت المناحس عليها الى الآن وقد بني بها بعض رَمقٍ، (١٨) [وإنتقل عنها رجالها بانتقال المنصور عليه السلام عنها وبُعْده عنها وسكناه بالمنصوريّة من ظهر التبريان وذلك لما دهمه من أبي يزيد مخلد بن كيداد وقصه المخالفة عليه وإطراد ما اطرد لسه عند خروجه ٢٠ بالمغرب في أحزاب الكفر والنفاق والإباضيَّة والنكاريَّة المرَّاق فإنَّــه صارت به اكحال عند نجومه لما سبق به القدر وتقدُّم به القضاء الى أن

ا (قابس) – (فایش) ، ۲ (زُرِبَتْ) – (زُرِیْتْ) ، ۲ (صغیرة) وفی حَط (کبیرة) ، ۲ [من رَقّادة القیروان] مستم عن حَط ، ۱۰–۱۷ (وانتقل ... رَمَق) یوجد مکان ذلک فی حَط ما سیا آنی فی القطعة (۱۸) ، ۱۸ أخذت القطعة (۱۸) من حَط کما مرّ ذکره ، ۲۲ (نجومه) – حَل وحَو (تحومه) ،

استولى على المغرب بأجمعه وحاصر المهديّة وضيّق على أهلها وموالينا عليهم السلام حتَّى أذن الله تعالى ببواره وهو في غاية الثنة بأنصاره والسرور · باغتراره فخانه نجوره وأسلمه سروره وخرج اليه مولانا أمير المؤمنين المنصور بالله صلَّى الله عليه وسلَّم في فئَّةِ شعارها الإيمان وعاديها من الله ه الظفر والإحسان وعدو الله في عدد لا يُحصى وأمَّة أذن الله فيها بالنني ..... يرّ مرّا كرجع الطرف أبطؤه في قبض أنفسهم والنصر منتظم فزحزحهم عن مستقرهم وصياصيهم وبذل السيف في نواصيهم وانهزم اللعين وقد عاين الموت وشارف الفوت يطلب من الأرض معانًا وفيها من سوء ما اقترفه لواذًا فمنَّاه أهل القيروان الغرور وأنزلوه ١٠ كالمنهور وقد وصل اليهم في مرحلة وإحدة فمنَّوه الأباطيل وزخرفوا له الأقاويل فأقام ووصل المنصور أمير المؤمنين صلوات الله عليه فنزل عن غربي التيروان في منزل نزله بالسعادة وعلت فيه طير النصر والسلامة حَطَ ٤٩ فتيمَّن بنزوله وتبرَّك بجلوله فأنجزه الله ما وعله وبلُّغه ما أمَّله فهزم أبا يزيد عن مكانه وأمكن الله من حزبه وأعوانه فين على أهل ١٠ القيروان بالعفو والغفران وإتبع أبا يزيد فكان بينهما ما يطول شرحه ويتناقم إنباق الى أن أخذه ورجع الى العسكر المنصور وللكان المذكور فاختط به أحسن بلد في أسرع أمد وإنتقل اليه وإستوطنه وأقام به ولسنحسنه صلولت الله عليه يوم الثلثاء لليلة بقيت من شوّال سنة سبع وثلثين وثلثائة،]

٢٠ (١٩) وأمّا سُوسه فدينة بين الجزيرة والمهديّة طيّبة رفهة خصبة على نحر البحر ولها سور حصين وماؤها معين وبها مواجن قليلة وأعال صالحة نبيلة وفي أهلها دَهُنَّة والغالب عليهم السلامة وهي إحدى فُرَض البحر ولها أسواق حسنة وفنادق وحمّامات طيّبة وهي من القيروان على

آ (الثقة) – حَل (النكبه) حَو (البقه) ، (بالغنى) يوجد بعد ذلك خرم
 فى نسختى حط، ١٨ (الثلثاء) يوجد فى حَل وحَو (١٠٠٠) فقط ، ١٩–١٩ (سنة سبع وثلثين وثلثماثة) استمَّ ذلك تاشر حَطَ ويُنقد فى نسختيه ،

مرحلة وكانت لها ضياع جهة ووجوه من المجباية غزيرة وغلات وإسعة ورباطات كثيرة، وبين المهدية وسوسه رباط بسكنه أمّة من الناس على مرّ الأيّام والساعات يُعرف بالمنستير ويقصاه أهل افريقية لوقت من السنة فيقيمون به أيّامًا معلومة وبحضر بفاخر الأطعمة ونفيس الماكل ويقيم جمعهم به مدّة ثمّ يتفرّقون الى أوطانهم وهو على نحر البحر، وبينه وبين المهديّة أيضًا قصر رباط يُعرف بشقانص دون عندهم فى المنزلة وهو حصين منبع وبه أيضًا أمّة مقيمة على صيد السمك، [وها قصران عظيان على حافة البحر للرباط والعبادة عليهما أوقاف كثيرة بافريقيّة والصدقات على حافة البحر للرباط والعبادة عليهما أوقاف كثيرة بافريقيّة والصدقات على من كلّ أرض،]

(٠٦) والمجزيرة إقليم له مدينة تُعرف بمنزل باشوا واسعة العمل خصبة ، أوسع من سوسه على سلطانها دخلاً وأكثر منها جباية وأهلاً ولهاكورة تضاف البها وغير غلّة يعوّل التجّار عليها وبها فى غير موضع وَخَم ظاهر الثقل فى مياهها ولا يدخلها غريب إلا مرض وإذا دخلها السودان صلحوا به وصلحت نفوسهم وطابت بالخدمة قلوبهم وجميع الفواكه بها ولباشول هنه أسواق فى كلّ شهر تُحضر لأيّام معروفة،

(٢١) واليها مدينة تُونس وهي قديمة أُزليّة ذات مياه جارية قليلة والانتفاع بها كثير والعائدة الى أربابها صالحة وهي خصبة في ذاتها متّسخ بغلّانها ويُعمل بها غضار حسن الصِباغ وخَزْف حسن كالعراقيّ المجلوب وكان اسمها في قديم الزمان ترشيش فلمّا أحدث فيها المسلمون حَط ٥٠ البنيان واستحدثول البساتين والحيطان سُبيّت تُونِسَ وهي مصافبة لقرطاجه ٢٠

افریقیة) – (افریقیة) ، ۲–۱ [وها ... أرض] مأخوذ من حط ؛
 (واکجزیرة ... الی آخره) – قال باقوت فی معجم البلان ج. ا ص. ٤٧٠ (قال این حوقل وجزیرة شریك إقلیم له مدینة تُعرف بمنزل باشو ... ) ، ۱۲ (غریب) تابعاً لحط وفی الاصل (مریض) ، (دخلها) – (دخله ) ، ۱۷ (والانتفاع) یوجد مكان ذلك فی حَط (و إن كانت تسفی بالدولب فالانتفاع) ، ۱۸ (غضار) – (غضار) ،

المشهور أمرها بالطيب وكثرة الفواكه وحسنها وجودة الثمار وصحة الهواء واتساع الغلات ومن غلاتها الفطن وبُحمل الى القيروان فيظهر الانتفاع به وكذلك القينب والكرّويا والعُصْفُر والعسل والسمن وانحبوب والزيت وكثير من الماشية مختصة بها،

- ه (٢٦) وسطنُورَه إقليم أيضًا على البحر جليل له ثلث مدائن فأقربهن الى تُونِس انبُلُونه ثمّ متبجه [ثمّ بنزرت] وبنزرت مدينة على البحر خصبة أصغر من سُوسه فى ذاتها وعامل المعونة ينزل من أعالها فى بنزرت فيها ثمار كثيرة، وأنهار سطفوره واسعة غزيرة والارتفاع بها والمجدّى على السلطان قليل [٢٦ ب] والمحيتان بها وبتونس ما يزيد على الكثرة ولا .. يدانيه ما باطرابلس من الرخص والسعة [ولها وادِ عجيب بخرج فيه فى كلّ شهر نوع من السمك وإذا أهلّ الهلال لا تجد من ذلك النوع واحدة ويظهر غيره] وأهل هذا الإقليم جلد وناسه ذوو بأس فى البرّ والبحر صُبر على الثفاء والكدّ مع قلّة المخور والضَجَر وإن كان بلدهم فى هذا الوقت قد خلا وجلا،
- الانداس يركبون [وهي فرية وهي عُدوة لأهل الاندلس اليها ينتهون ومنها الى الاندلس يركبون [وهي فرية وبئة وبها عقارب قاتلة نحو عقارب عسكر مكرم في وحاء الفتل وسرعته] ومضاء الميئة وقربها، ومن أراد طبرق من تونس على المجادة اجتاز على مدينة بآجه وهي مدينة قديمة أزلية كثيرة القبح والشعير ولها من الغلات والزروع ما ليس بجميع المغرب كهو عندى ما كثرة وجودة ونقاء الى جوهر في نفس حبوبها وهي صحيحة الهواء كثيرة الرخاء واسعة الفضاء غريسرة الدخل على السلطان وافرة الأرباح على تجارها والمزارعين بها، وطبرقه المذكورة مع صفسر مقدارها وتفه منزلتها فانها اشتهرت لكثرة ورود المراكب بالاندلسيّين والتجّار عليها ونزولم فيها فانها اشتهرت لكثرة ورود المراكب بالاندلسيّين والتجّار عليها ونزولم فيها

آثم بنثرت مستم عن حط ، ۱۳۱۱ [ولما ...غیره] مأخوذ من حط ،
 ۱۲–۱۲ [وهی ... وسرعته] مستم عن حط ،

وتعشيرهم كان فى سالف الزمان بها وهى نجاه أوائل الاندلس من المكان الذى هى به وتحاذى أيضًا بعض بلاد افرنجه،

(٢٤) وعلى الساحل منها بهذا النحر على نحو مرحلة مرسى الخَرَز وفيه معدن المرجان ومرسى اكخرز أيضاً قرية غير أنَّها نبيلة لمكان المرجان وحضور من يحضرها من التجّار ولا أعرف في شيء من البحار له نظيرًا ه في الجودة ولا يوجد المرجان في مكان غير هذه القريسة المدعوّة بمرسى اكخرز [ومدينة تنس] وبمدينة سبتة المحاذية من الاندلس لمدينة جبل طارق وهي المعروفة بالجزيرة [اكخضراء] والذى بها من المرجان قليل حَطّ ٥١ انجوهر حقير المقدار في جنب ما يخرج من مرسى اكخرز ولسلطان المغرب بها أمناء على ما يخرج منه وناظر يلى صلاتها ومعاونها وما يلزم ما يخرج ١٠ من هذا المعدن وللنجّار بها أمول كثيرة من أقطار النواحي عند ساسرة وقوف لبيع المرجان وشراه، ويُعمل بها في أكثر الأوفىات في إثارة المرجان الخمسون قاربًا وما زاد على ذلك ممًّا في القارب العشرون رجلًا الى ما زاد ونقص والمرجان نَبُّت ينبت كالشجر في الماء ثمّ يَسْتُحْجر في نفس الماء بين جبلين عظيمين والعاملون فيها يُكثرون الأكل والشُرب ١٠ واكخَلاعة ولهم بها مكاسب وافرة وينتبذون نبيذ العسل فيشربونه من يومه ويُسكرهم الإسكارَ العظيمَ ويعمل من الصُداع ما لا يعمله نبيذ الذُرة وغيره من الأشربة، وهي ناحية قليلة الزرع نُجلب البها ما يقوتها ممّا مجاورها من فاكهة وغيرها وفيها من صيود السمك ما لم أر ببلد مثله يسمَّنَّا وربَّما منع جانِبُه من أكل ما يصاد بها وسيَّما وقت الغَّلات،

(٢٥) ومدّينة بُونه مدينة مقتدرة ليست بالكيرة ولا بالصغيرة ومقدارها في رقعتها كالاربس وهي على نحر البحر ولها أسواق حسنة وتجارة مقصودة وأرباح متوسّطة وفيها خِصْب وَرُخْص موصوف وفواكه وبساتين قريبة

٣ (النعر) — (النّعر) ﴾ ٢ [ومدينة تنس] مأخوذ من حَطَّ ، ١٠ [انخضراء] مستمّ عن حَطّ ، ١٠ (وللنطان ... منه) يوجد مكان ذلك في حَط (وللمنصور عليه السلام فيها أمين) ، ٢٠ (جانيبُه من أكل ما) — (جانيبَهُ من أكلِهِ ممًّا) ،

واكثر فواكهها من بادينها والقبح بها والشعير في أكثر أوقاتها كما لا قدر له، وبها معادن حديد كثيرة ونجمل منه الى الأقطار الغزيسرُ الكثير [ويُرع بها الكتّان] ولها عامل قائم بنفسه ومعه من البربر عسكر لا يزول كالرابطة ومن تجارتها الغنم والصوف والماشية من الدولت [٢٦ ظ] وسائر الكرّاع وبها من العسل واكنير والمير ما تزيد به على ما داناها من البلاد الحجاورة لها وأكثر سوائمهم البقر ولهم إقليم واسع وباديسة وحوزة بها نتاج كثير وقل من بها تفوته اكنيل السائمة للنتاج، وبينها وبين جزائسر بنى مزعيناى مراس فمنها جبجل مرسى ومنه الى بجايه [مرسى] ومنه الى مرسى بنى جنّاد ومنه الى مرسى الدّجاج وهى مدينة عليها سور منبع على نحر البحر بنى جنّاد ومنه الى مرسى مأمون وبها من رخص الأسعار أيضًا في الفواكه ولما كل والمطاع والقبح والشعير والألبان والمواشى ما يُغرق غيره ممن ولما الله الميارة وبها من الأشجار والشهر والنين خاصة العظيم انجسيم ما يُحمل منه الى البلاد النائية عنه،

(٢٦) وجزائر بنى مزغناى مدينة عليها سور على سِيف البحر أيضاً وفيها أسواق كثيرة ولها عيون على البحر طبّبة ويشربهم منها ولها باديبة كيرة وجبال فيها من البرير كثرة وأكثر أموالهم المواشى من البغر والغنم سائمة في المجبال ولهم من العسل ما يُجهّز عنهم والسمن والتين ما يُجهّز ويُجلب الى القيروان وغيرها ولها جزيرة في البحر على رمية سهم منها تحاذيها فإذا نزل بهم عدو لجؤول اليها فكانول في منعة وأمن مبّن يحذرونه محافية، وتامدفوس مرسى ومدينة خربت وفيها بقية قوم يسكنونها

آوینزرع بها الکتان] مأخوذ من حط ، ۲ (تفوته انحیل) - (تفوته انحیل) ،
 آرینزرع بها الکتان) و فی حط (مزغنان) ، (جیجل) - (جیجل) ، [مرسی] مسنم عن حط ، ۴ (جُنّاد) - (جاد) ، (الدَجّاج - (الدجاج) ،
 آرما) - (وما) ، ۱۱ (مزغنای) و فی حط (مَزغَنّان) إلا أنه بوجد نی حل (مَزغَنّا) ، ۱۱ (لجول) - (لجول) - (لجول) ، ۱۲ (وتامدفوس) و فی حط (وتامدفوس) و فی حط (وتامدفوس) ،

سكنى الصايين الى أوطانهم، وإشرشال مدينة قديمة أزليّة قد خربت وفيها مرسى وبها آثار قديمة وأصنام من حجارة ومبان عظيمة، ومنها الى برشك مدينة كان عليها سور فنهدّم ولها مياه جارية وأبار معين وبها فواكه حسنة غزيرة وسفرجل معنّق كالقرع الصغار وهو طريف وأعناب الغالب على أهلها البربر ولها بادية يشتارون العسل من الشجر والأجباح ه لكثرة النحل بالبلد وأكثر أموالهم الماشية ولهم من الزرع والمحنطة والشعير ما يزيد على حاجتهم،

(٢٧) وتنس مدينة عليها سور ولها أبواب عدة وبعضها على جبل قد أحاط به السور وبعضها في سهل وهي من البحر على نحو ميلين على ولا كثير الماء وشربهم منه وهي مدينة فوق الصغيرة وليس على البحر فيا ١٠ قاربها على شكلها بنواحيها في الكبر وبها فواكه حسنة وهي من الخصب في جميع الوجوه الرفهة بأمر مستفاض وهي أكبر المدن التي يتعدّى اليها الاندلسيّون بمراكبهم ويقصدونها بمناجرهم وينهضون منها الى ما سواها ولسلطانها بها وجوه من الأموال كثيرة كالخراج والجوالي والصدقات والأعشار ومراصد على المتاجر الداخلة اليها والمخارجة والصادرة والواردة ١٥ ولما بادية من البربر كثيرة وقبائل فيها أموالم جسيمة غزيرة وبها من النواكه والسفرجل المعتق ما لا أزال أحكيه لحسنه ونعمته وحلاوته وطبب رائحت.

(٢٨) ومنها الى مدينة وهران مراس لا مدن لها مشهورة أكرسى عطا عظامه وليس به أحد يسكنه وقصر الفلوس وإن كانت مدينة محدثة فلها سور ٢٠ وهي لطيفة جدًّا وسورها من تراب طابية وماؤها من عين ماء جارية بها وغلاتهم من القمح والشعير والمواشى عندهم كثيرة، ولمذينة وهران مرسى في غاية [٢٢ ب] السلامة والصون من كل ربح وما أظن له مثلاً في جميع

ا (واشرشال) — (واسرشال) ونی حَطَّ (وشِرْشَال) ، ۳ (برشك) تابعًا لحَطَّ وفی الاصل (شرتغل) كما فی صورة المغرب و پیوز أن یکون ذلك تصحیف (برشك) ،
 ۱۱ (شكلها) - (شِلكها) ، ۳ (یتعدی) - (یُعدی) ،

نواحى البربر سوى مرسى مُوسى فقد كنفته انجبال وله مدخل أين وعليها سور وماؤها من خارجها جار عليها فى واد عليه بساتين وأجنة كثيرة فيها من جميع الفواكه وفى حاضرتها دهنة [وحذق وفيهم حمية مع الغريب وهى فرضة الاندلس اليها ترد السلاع ومنها يحملون الغلال] والغالب على مادينها البربر من يزداجه وهم فى وفتنا هذا فى ضمن يوسف بن زيسرى ابن مناد الصنهاجي خليفة صاحب المغرب،

وماؤها فيها ولها بساتين كثيرة وكنت أعرفها قديمًا لحميد بن يزل ولها وماؤها فيها ولها بساتين كثيرة وكنت أعرفها قديمًا لحميد بن يزل ولها مرسى وهي خصبة كثيرة الأهل وأكثر أموالهم الماشية ولهم منها الكثير الغزير، ومنها الى ارجكوك مدينة أيضًا لطيفة لها مرسى وبادية وخصب وسعة في الماشية والأموال السائمة ومرساها في جزيرة لها فيها مياه ومواجن كثيرة للمراكب وأهلها والمحتاجين اليها في سفى سوائمهم وهي جزيرة معمورة بالناس، وارجكوك على واد يُعرف بتافنا وبينها وبين البحر نحو ميلين، وكانت مليله مدينة ذات سور منبع وحال وسيع وكان ماؤها بجيط بأكثر مورها من بثر فيها عبن عظيمة وكانت أزلية فاكتسحها أبو الحسن جوهر الداخل مصر برجال المفاربة وقد تقلّب عليها بنو بطويه بطن من المبربر وكان بها من الأجنة ما يسدّ حاجتهم ومن الزروع الكثيرة وانحبوب والفلات المجسيمة فزال أكثرها، ونكور مدينة مقتصة في وقتنا هذا وكانت قديمًا أعظم سمًا هي وآثارها بينة ولها مرسى تُرسى فيه وتنا هذا وكانت قديمًا أعظم سمًا هي وآثارها بينة ولها مرسى تُرسى فيه على المراكب في بطن جزيرة تُعرف بالمزمة،

حَطَ ٥٤ (٢٠) ومنها الى مدينة سبتة وهي لطيفة على نحر البحر | وبها بسائين وأجنَّة تقوم بأهلها وماؤها من داخلها يستخرج من أبار بها معين ومن

المنال النال الماخوذ من كل ورداجه و (يزداجه) - (يرداجه) الماخوذ من كل ورداجه و ورداجه ورداجه و ورداجه و

خارجها أيضاً من الأبار شيء كثير عذب ولها مرسى قريب الأمر وقد تقدّم أن بها معدنًا للمرجان صالحًا يعمل فيه فويربات لطاف وهي وقتنا هذا لمبني أميّة ولم يكن لهم في عدوة المغرب غيرها ولها من ظاهرها بربر يأخذ صدقاتهم ولموازمهم وخراجهم من كان بها وإليًا عليها وكذلك من كان بمرسى مُوسى في ضعنهم [وكأتى بها راجعة الى مولانا عليه السلام]، ومنها هالى طَنْجة مدينة أزلية آثارها بيّنة وأبنيتها بالحجارة قائمة على وجه البحر سكنها أهلها قديمًا سنين في صدر الإسلام ثمّ استحدثول لم مدينة عن مسيرة ميل منها على ظهر جبل والذى أوجب استحداثها خوف آل إدريس عليها عند استحواذهم على سبتة في وقتهم وأكثر أموال أهلها من الزرع حنطة وشعير وحبوب وماؤها مجلوب اليها في قنيٌ من مكان بعيد ١٠ لا يُعلم أصله ولا يُعرف من أين مجيئه وإنهًا يظنّون جهاته وهي خصبة صالحة الأسعار وليس عليها سور،

(٢١) وزُلُول مدينة لطيفة في شرق ازيلي لها أسواق قريبة وكان عليها معوّلُ حسن بن كنون المحسني الفاطئ وهو مستحدثها وشربهم كشرب أهل طنجة مجهول المبتدأ غير معلوم الأصل، وأزيلي مدينة عليها سور متعلّقة ١٠ على رأس جُرْف خارج من البحر المحيط الى أرض المغرب [٢٤ ظ] وهي لطيفة وسورها من حجارة وبعضها على البحر المحيط وحظهم من الزروع والمحتطة والشعير وافر وماؤها من أبار فيها معين لذيذ وفيها أسواق، وإذا أخذ منها الآخذ يريد المجنوب على سيف البحر المحيط لقب وادى سفدد وهو واد كبير عظيم غرير الماء بحمل المراكب عذب ومنه شرب ١٠ أهل تشبس وهي مدينة لطيفة قديمة أزلية أولية جاهلية وعليها سور من البخر عبل تركب وادى تشبس هذا المعروف بسفدد وبينها وبين البحر غو ميل ويُهد سفدد شعبتان تقع فيه إحداها من بلد دنهاجه من جبل

 <sup>[</sup>وكائني...السلام] مأخوذ من حَط ، ١٥ (وَآزِيلَى) – (وَاريلی) ، ٢١ (تشكس)
 (تسكس) ، ٢٢ (تشكس) – (تسكس) ، ٢٦ (دنهاجه) يضبف الأصل بعد ذلك (وَالاَخر) وهو زائد لا يوجد في نسختي حَط ،

- حَد ه البَصرة والثانية من بلد كتامة وكلتاها ماء كثير وفيه بحمل أهل البصرة تجاراتهم في المراكب ثم يخرجون الى البحر المحبط ويعودون الى البحر الغربي فيسيرون منه حيث شاؤط وبين مدينة تشبّس هذه وبين مدينة البَصرة دون المرحلة على الظهر،
- (٢٢) (ثمَّ نَعْطِف على البحر المحبط يسارًا وعليه من المدن قريبة منه وبعينة جرمانه وتاطرت واكعجر على نحر البحر ودونها في البرّ مشرقًا الاقلام ثمُّ البصرة ثمُّ كرت ،] والبَصْرَة مدينة منتصن عليها سور ليس بالمنبع ولها مياه عن خارجها من عيون عليها بساتين يسيرة من شرقيها ولها غلات كثيرة من القطن المحمول الى افريقية وغيرها ومن غلّاتهم القمج والشعير والقطاني " ١٠ وسهمهم من ذلك وإفــر وهي خصبة كثيرة الخير حسنة الأسواق والعارة طيّبة الهواء صحيحة التربة وفيها قوم لهم خطر ومبل الى السلامة وإلعلم ولهم محاسن في خلقهم قد عبَّت نساءهم ورجالَهم والغالب عليهم حسن القدود والشطاط واعتدال اكنلق وجمال الأطراف ويشملهم السنر والسلامة وللعروف، وبين البصرة وللدينة المعروفة بالاقلام أقلُّ من مرحلة وهي ◘ مدينة استحدثها يحيى بن إدريس ولما سور منعهم عند منابذتهم موسى بن أبي العافية ولها مياء كثيرة وهي في وسط شعراء وجبال شامخة عالبــة وللدخل اليها من مكان وإحد وفيها منبر ومسجد جامع لآل إدريس وإليها لجؤل عند محاصرة موسى لم عند مواقعتهم لبني أُميَّة آنفًا وقد كان قبضها منذ قريب بنو أميَّة وقد عادت اليهم وهي خصبة حصينة وإنَّما قبضها ّ ٢٠ آل أميَّة منهم بالجوع وتواصل انحصار،

(٢٢) وَكُرْتُ أَيْضًا مدينة لطيفة في سفح جبل منبعة بِأَيْضِيا بغير سور

٣ (تشهس) – (تسهس)، ٥–٧ [ثم تعطف ... كُرت] مَا خُوذَ مَن معجّم البلدان لياقوت ج.ا ص. ١٥٣ و ينقد في الأصل وكذلك في حَط، ٦ (جرمانه وتاوارت وانحجر) – في يافوت (جرماية وثاوران والبحجا)، ١٨–٢٠ (عند مواقعتهم ... انحصار) يوجد مكان ذلك في حَط (والي وفتنا هذا هي فرارهم وهي حصينة خصيبة كثيرة النمار)، ١٩ (بنو أُميَّة) – (بني أُميَّة)، ١١ (وكُرت) – (وكرب)،

ولها مياه كثيرة وأجنَّة وإسعة ومزارع عظيمة وغلاتهم من القمج والشعير والقطن كثيرة وأهلها تجار والغالب عليهم البربسر وجميعهم وجميع أهل هذا الصنع المذكور وهو إقليم طنجة لآل إدريس تصل اليهم جبايته ويجتبون خراجه ومن المدن المضافة اليهم والداخلة في فبضتهم بالمجاورة ماسيته وهي [مدينة] لها سور في قبلة مدينة البصرة وهي على مادٍ عذب ٥ يجرى الى وإدى سُبه وهو وإدى فاس، وهي مدينة عليها سور ينعها ولها غلَّات كثيرة ورخص وخصب ولها بادية من البربر ومن غلَّاتهم القطن والتمج والشعير ولهم مياه كثيرة | وسقى يغزر عائدته عليهم، واكحجر مدينة حَطّ ٥٦ عظیمة محدثة على جبل عظیم شامخ لاّل إدریس وهي حصن منبع فیــه آملاً كهم وهي من أعظم مدنهم عندهم منزلةً وأكبرها خطرًا [٢٤] وماؤها ١٠ فيها ولها بساتين فيها وليس عليها طريق ولا اليها سبيل إلا من جهــة واحن يسلُّكه الراجل بعد الراجل وهي خصبة رفهة كثيرة الخير، (٤٤) وبحيرة أرْيخ بجيرة أصلها من البحــر المحيط صغيرة تُرسى فيها المرآكب الاندلسية التي تحمل غلات الناحية وفيها يركب أهل البصرة ويشحنون من نواحيهم وناحية بلد بياثه، ومنها عن مرحلة الى جهة الجنوب ١٥ مصت وادى سُبُه وهو وادى فاس ومن ورائه الى ناحية بَرغُواطه على نحو برید وادی سُله والیه بنتهی سکنی المسلمین،

(٣٥) وبسله رباط يرابط فيه المسلمون وعليه المدينة الأزليّة المعروفة بسلم القديمة وقد خربت والناس يسكنون ويرابطون برباطات تحفّ بها وربّها اجتمع في هذا المكان من المرابطين مائة ألف إنسان يزيدون في ٢٠.

٥ [مدينة] مسنتم عن حَطَ، ٦ (سُبه) — (سُبةً)، ٨ (والقبح) — (النبح)، ٩ (لَآل) يوجد مكان ذلك في حَل وحَو (لابي) وفي هامشهما (بيان هو ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن حسين [والصحيح (حسن)] بن على بن أبي طالب بانى مدينة فاس بالمغرب)؛ ١٥ (بيائه) كما في حَظ تابعاً لمحَل وفي حَو (بيائه) وفي الأصل (بيائه)، ١٢ (سَلة) — (سلة) وفي حَط هنا وفيا بعد (سَلاً)، ١٩ (القدية) — (قديمة)،

وقت وينقصون لوقت ورباطهم على بَرغُواطه فيل من قبائل البربر على البحر المحيط متصلين بهذه انجهة التي سُقْتُ عارة بلد الإسلام اليها يغزون ويسبون، وذلك أنّ رجلاً كان يُعرف بصالح بن عبد الله دخل العراق ودرس شيئًا من النجوم وصلحت منزلته في علمها الى أن قوّم الكوآكب ه وعمل التقاويم والمواليد وأصاب في أكثر أحكامه وكان لـ خطٌّ حسنٌ وفهم بأطراف من العلم وعاد فنزل بينهم وكان بربرئ الأصل مغربي المولد مضطلعًا بلَغة البربر يفهم غير لسان من ألسنتهم فدعاهم الى الإيمان به وذكر أنَّه نبيَّ ورسول مبعوث اليهم بلغثهم واحتجَّ بقول الله تعالى ومَّا أرسلنا من رَسُول إلاّ بلسان قَومهِ وأنّ محمّدًا صلّى الله عليه نبيّ حقّ عربيٌّ حَطَرُهُ ١٠ اللَّمَانَ مَبْعُوثُ الى قومه وإلى العرب خاصَّةً وأنَّه صادق فيما أتى به من القرآن والأحكام وإيَّاه أراد الله عزَّ وجلُّ بقوله وصَالحُ المؤمنين والملتَّكةُ بعد ذلك ظهير ووعده غيركسوف فوجدوه وأنذرهم غير شيء فأدركوه وأصابوه على حكايته فأفسد عقولهم وبدل معارفهم وافترض عليهم طاعته في سنن ابتدعها وأحوال فرضها واخترعها وأوجب عليهم صوم شعبان ١٥ وإفطار شهر رمضان وعمل لهم كلامًا رتَّله بلغتهم وشرع فيه مَحَابُّهُ على نحلتهم فهم يتدارسونه ويُعظّمونه ويُصلّون به وهلك فخلفه وصٌّ كان لــه أَقَامُهُ يُكُنِّي أَبَا الْعُنْيِرِ فَإِذَا فَيَا رَسِمُ أَشِياءً ذَكُرِ أَنَّ لَهُ فَيَهَا الزيادة والنقصانَ واكملُّ والعقدَ فيما قدّمه صالح لهم من الأحوال فدعاهم الى النُسلُك وترك الدنيا والإقبال على التقلُّل والزهد وتناهى هو وخاصَّته في ذلك ٢٠ الى أن حُلِظً عليه صَبْرُه عن الغذاء خُمْسًا من الدَّهْرِ وسُبْعًا ونُسْعًا وهو في جميع ذلك يذكر أنّه يوحى اليه وأنّ الملائكة تأتيه بما يأمرهم به وينهاهم

٤ (منزلته) – (منزله) ، ١٠ (ومَا أرسلنا ... قومه) سورة ابرهيم (١٤) الآية ٤ ، ... ظهير) سورة التحريم (١٦) الآية ٤ ، (وصَالح) الآية ٤ ، (وصَالح) – (صالح) ، ١٩ (مَعَابُهُ) – (محابه) ، ١٩ (وتناهی) – (وتناها) ، ١٦ (خهْمًا ... وتُسعًا) يوجد مكان ذلك في حَطّ (خمس ليال وسبعًا وتسعًا) ،

عنه، وكان صالح يُجِلّ لهم الطبيّات ويبيحهم اللذّات ويسوسهم في المحظورات وفيهم الآن من يقسرا الفرآن بغايسة الاحترام ومجنظ منسه السُور ويتأوّل آياته على موافقته لكنابهم وفرآنهم، وكان أهل البصرة ومدينة فاس يغزونهم في بعض الأوقات ويسالمونهم ويناجرونهم ويجلبون اليهم النجارات [70 ظ] على ما يرونه ولانهم وفي برغُواطه أمانة وبذل للطعام ونجنّب للكبائر من الحرام والمحظورات من الآثام وقد يصل اليهم أهل اغمات والسُوس أيضاً بالنجارة وكذلك قوم من أهل بيجِلماسة وبلدم بلد مستقل بنفسه عن الحاجة الى ما في غيره وفيهم جمال بارع وشدة وبأس وصبر على القلاء واليراس وكنتُ ألفيت محمد بن الفنج المعروف بالشاكر لله بسجلهاسه يدعو الى غزوه في سنة أربعين وثلثاتة وأظنه هلك الموام ولم يبلغ منهم محابة لعلمة إجابة من كان يدعوه الى غزوهم من البربر وخوفهم من اطراد حبلة لمحمد بن الفنج الشاكر له علم في ذلك،

(٢٦) وهن جملة أحوال آلمدن المشهورة والمراسى والقرى المعروفة على نحر بجر المغرب من حدّ برقة الى البحر المحيط ممّا انتهيتُ الب وآدركته بالعيان أو أخذته عمّن نشأ فيه ، وليس من حدّ برقة وأعاله الى نواحى ١٠ افريقية فيا يواجه البحر المغربيّ من البرّغير عشر مراحل فا فوقها بلدّ يُذكر صَل ٨٥ ولا يُعرف إلاّ ما ذكرتُه والغالب على ما واجه هذا البحر من أرض مِصْر الى نواحى عمل افريقية البراريّ والمفاوز التي بين بلاد السودان وأرض المغرب وفي أطرافها سُكّان من البربر وفي قلب البرّ أيضًا مياه عليها قوم منهم ، وأمّا ما حاذى أرض افريقية الى آخر أعال طنجة عن مرحلة الى ٢٠ عشر مراحل فزائد وناقص فبلاد مسكونة ومدن متصلة الرساتيق والمزارع والضياع والمياه والوُلاة والسلاطين والملوك والمحكّام والنقهاء وكلّ ذلك في جملة صاحب المغرب وحوزته وقبضته أو في يسد خليفته ، وما عداه

ا (لم) - (له) ، ٦ (ويخفظ) - (من يجفظ) ، ١١ (تحابه) - (تحابه) ، ١٦ (غير عشر) تابعًا لحَط وفى الأصل (عشرة) فقط، ٢٠ (حاذى) - (حاذا) ، ٢٢-٢٦ (فى جلة صاحب المغرب) مكان ذلك فى حَظ (فى دعوة أمير المؤمنين المعزّ لدين الله) ،

وأوغل فى برارئ بِسجلماسه ولودغست ونواحى لمطه وتادمكه الى المجنوب ونواحى فزان ففيه مياه عليها قبائل من البربر المهملين الذين لا يعرفون الطعام ولا رأول المحنطة ولا الشعير ولا شيئًا من المحبوب والغالب عليهم الشقاء والاتشاح بالكساء وقولم حيانهم باللبن واللحم وسأذكر ذلك وأصفه و بعد فراغى من ذكر المسافات على استقصاء إن شاء الله،

(٢٧) ذكر الطريق من افريقية الى تاهرت وفاس، فمن القيروإن الى المجهنيين قرية مرحلة، ومنها الى سبيبه مدينة أزليَّة كثيرة المياه والآجنَّة وعليها سور من حجارة حصين ولها ربض فيه الأسواق واكخانات وشِربهم من عين جارية كثيرة تسقى بساتينهم وآجنّتهم وهي على مـــرّ الآيّام كثيرة .، الفواكه رخيصة الأسعار ويغلب على غلّاتهم الكَّمُّون والكرويا والبقول ويُزرع عندهم الكتَّان ولهم ماشية كثيرة مرحلة، ومنها الى مَرمَاجنه قرية مرحلة وهي لهوارة وفيها أسولق حسنة، ومنها الى مجانه مدينة ذات سور من طابية مرحلة وهي كثيرة الزعفران والزرع وبها معادن حديد وفضة ومنها اكحجارة المجلوبة للمطاحن بجميع المغرب ولهم وإدر غزير الماء يزرعون ١٠ عليه وأسطق صالحة، ومن مَجانــه [٢٥] الى تيجس طريق قصد على مناهل وقرى خمس مراحل ويفارق طريق باغاى قبل أن يصل الى بهر ملاق، ومنها الى مسكيانه قرية عليها سور قديمة كثيرة المياه والزرع حَطَ ٥٩ وَلَمَا سُوقَ وَمَا وَهَا جَارِ مِن عَيُونَ فَيَهَا مِن الْحُوتُ الْكَثَيْرِ الرَّخِيصِ وَسُوقَهَا مَتَدُّ كَالْبُسَاطُ مُرْحُلُهُ وَهِي أَكْبُرُ مِن مُرْمَاجِنَهُ وَتُجْمِعَانِ أَبَدًا لَعَامَلُ وَإِحْدِي ٢٠ ومنها الى مدينة باغاى وهي كبيرة عليها سور أزلى من حجارة ولها ربض عليه سور والأسواق فيه وكانت الأسواق قديمًا في المدينة فنُقلت ولها ماء جارِ من وادِ يأتيهم من القبلة ومنه شربهم مع أبار لم عذبة ولم من البساتين الكثير مرحلة وهو بلد بربرئ البادية وأكثر غلاتهم الحنطة والشعير وعاملها على صلاتها ومعاونها ووجوه أمطالما عامل بننسه لا من ١٠ تحت يد أحدر وجبل أورّاس منها على أميال وفيه المياه الغزيرة والمراعى

۱۰ (ئيجس) — (سحس) ۱۰

الكثيرة والعارة الدائمة وكان أهله قوم سَوْء وطوله نحو اثنا عشر يومًا وسُكّانه مستطيلين على من جاورهم من البربر وغيرهم فهلكوا وأتى الله بُنيائهم من القواعد، ولباغاى طريق يأخذ الآخذ على بلزمه الى نقاوس الى طُبنه ويتصل هذا الطريق بطريق مجانه الى تيجس فيمرّ عليه الى بُونه ومن أحبّ فيه من تيجس الى القسطنطينيّة الى ميله الى سطيف الى المسيلة وصل اليها ومن أراد من سطيف الى حائط حمزة الى اشير بلد زيرى كان يريد المغرب،

(۴۸) ومن بَاغای الی دوفانه قریه من جبل اوراس لها سکّان من اللهان وكان البلد لم ولبني عمّهم من اللهان مرحلة، ومنها الى دار ملول وكانت مدينة قديمة فرزحت أحوالها وصارت منزلاً ينزله المجتازون وفيها ١٠ مرصد قديم على جميع ما يجتاز بها وماؤها من عين بها مرحلة، ومنها الى طبنه مدينة قديمة وكانت عظيمة كبيرة البساتين والزروع والقطن واكحنطة والشعير ولها سور من طاية مرحلة وأهلها قبيلتان عرب وبرقَجَانه وأكثر غلاتهم السقى ويزرعون الكتّان وجميعُ الحبوب فيها غزيرة كثيرة وكانت وإفرة الماشية من البقر والغنم وسائــر الكراع والنَّعَم نحدث بينهم البغي ١٥ واكمسد الى أن أهلك الله بعضهم ببعض وأتى على نعمهم فصاروا بعد السعة والدعة الى الضيق والذلة والصّغار والشتات والقلّة مشرّدين في البلاد مطرِّحين في كلُّ جبل ووادٍ وبفيَّتهم صالحة، ومن طبنه الى مُقرِّه حَطَّ ٦٠ منزل فيه أيضاً مرصد مرحلة، ومن مُقره الى البَسيلة مرحلة وهي مدينة مدئة استحدثها على بن الاندلسي أحد خدم آل عُبيد الله وعبيدهم ٢٠ وعليها سور حصين من طوب ولها واد يقال له وادى سهَر فيه ماء عظيم منبسط على وجه الأرض وليس بالعميق ولهم عليه كروم وأجنَّه كثيرة تزيدُ على كفايتهم وحاجتهم ولم من السفرجل المعنَّق ما يُحمل الى القبروان

٦-٦ (وأتى ... القواعد) سورة النحل (١٦) الآبة ٢٨،
 ٢٠ (القسطنطينية) - (القسطنطينية)،
 ٢٠ (آل عُبَيد الله وعيده)
 نى حَط مكان ذلك (القائم عَمَ)،

وأصله من تنس ومن غلاتهم القطن واكحنطة والشعير وتكثر عندهم المواشى من الدولة والأنعام والبغر وعليها من البربـر بنو برزال وبنو زنداج [٢٦ ظ] وهوارة ومزاتة وعليهم صدقات وخراج غزير، ومنها الى جُوزًا منهل ينزله الناس لا سأكن به وفيه ماء من عيون عذبة مرحلة، ومن ه جُوزًا الى هاز قرية كانت قديمة عظيمة فخربت وهي في وقتنا هذا مغازة فيها ماء عيون مسجونة مرحلة وهو بلد يغلب عليه الرمل، ومنها الى جُرتيل قرية كيرة كثيرة الزرع وللياه وشربهم من عيون بها مرحلة وسكَّانها زناتة، ومنها الى ابن ماما مدينة صغيرة ذات منبر عليها سور طوب ولها خندق وماء في وإد عذب كثير الماء يُزرع عليه وعلى المطر ١٠ أيضاً مرحلة، ومنها الى اغير قرية صغيرة يشقُّها الطريق ويقطعها جانبين مرطة، ومنها الى تاهرت مرحلة، وتاهرت مدينتان كبيرتان إحداها قديمة أزليّة والأخرى محدثة والقديمة ذات سور وهي على جبل ليس بالعالى وبها كثير من الناس وفيها جامع وفي المحدثة أيضًا جامع ولكلّ إمام ۗ وخطيب والنجار والنجارة بالمحدثة أكثر ولهم مياه كثيرة تدخل على أكثر ١٥ دوره وأشجار وبساتين وحمَّامات وخانات وهي أحد معادت الدوابَّ طلاشية طالغنم [طالبغال] طالبراذين الفراهية ويكثر عندهم العسل طالمين وضروب الغلات،

(٢٩) ومن القيروإن الى المسيلة طريق غير هذا الطريق على بلاد كتامة والأربس وهو من القيروإن الى جلولا مدينة عليها سور وفيها ما عين ماء جارية وعليها بساتين كثيرة قد حُنَّت بها ونخيل غزيرة مرحلة حَط ١٦ خفيفة، ومنها الى أجر قرية ماؤها من الأبار ولهم زروع كثيرة من القمح والشعير مرحلة خفيفة، ومنها الى طافجته قرية لها فحص واسع، ولهم من الحفلات المتصلة بنواحى الاربس من المحفطة والشعير أمر عظيم مرحلة خفيفة، ومنها الى المربس من المحفطة والشعير أمر عظيم مرحلة خفيفة أيضاً، ومنها الى الاربس مدينة لها إقليم واسع وغلات جُلها خفيفة أيضاً، ومنها الى الاربس مدينة لها إقليم واسع وغلات جُلها

۲ (بنو) — (بنی) المرّتین، ۱۱ (إحداها) — (احدیهها)، ۱۶ (تدخل) — (یدخل)، ۲۱ [والبغال] مأخوذ من حَط،

الزعفران ولها سور حصين من حجر رفيها من داخلها عينان جاريتان إحداها تستى عين رباح والآخرى عين زياد وعين زياد أطيب وعليها معوِّلُم في شِربهم وماؤها صحبح وبها معدن اكعديد وهي ذات فواكه صالحة، وأبه مدينة عن غربي الاربس ومنها على اثنى عشر ميلاً وبها من الزعفران ما يضاهي ما بالأربُس في الكثرة طالجودة وأرضها طحدة ه مختلطة وعملهما كعمل واحد وفي وسطها عين ماء جارية منها شربهم وفي غزيرة وعليها سور من طابية خصبة كثيرة النواكه والثمار وعليها جبل مطل، ومن الاربُس الى تامديت مدينة لها سور وشربهم من عيون بها وأكثر غلَّاتهم التمح والشعير مرحلتان بينها قرية تعرف بمَرْمَاجنه، ومن تَامديت الى تيغاش مرحلة وهي مدينة أيضاً أزليَّة أوَّليَّة قديمة عليها سور ١٠ قديم بالحجر وإنجير وبها عين ماء جارية ولم من الأجنة والبساتين ما يقوتهم وعليها شعراء كبيرة، ومنها الى قُصر الافريقيّ مدينة لا سور عليها والغالب على غلَّاتها القمح والشعير وتحتها وإد يجرى [٢٦ ب] ينتفع به من كان في أعالى عملها ومنه شربهم مرحلة، ومنها الى اركول قرية لها أجنَّة وعيون ومياه جاريــة كثيرة وقمح وشعير وغلّات صالحة وجمبــع مياههم ١٥ عذبة مرحلة، ومنها الى تبجس مدينة لها سور وربض قد استدار من قبلتها الى مجربتها وسوق صالح وماء جارِ من عين تُعرف بتبودا وفي وسط المدينه ماء كثير من عين طيبة مرحلة، ومن تيجس الى نمزدوان قرية لها حاضرة وبادية ولها | بالبعــد منها عيون وشربهم منها وهو بلد حَطّ ٦٢ تمج وشعير مرحلة، ومنها الى مهريّين قرية في فحص ماؤها من أباً رولها ٢٠ سوق والغالب عليها البربر وهي لكُتَامة ومَزاتة مرحلة، ومنها الى تامسنت قرية وسوق لكتامة ومزاتة ولها أجنَّة وماء يجرى وأبار معينة مرحلة، ومنها الى ذَكْمه قرية لها سوق وإلغالب عليها كُتامـــة وشِربها من أباً ر وغلَّاتهم من القمح والشعير وإفرة مسيرة مرحلة، ومنها الى اوسجيت مرحلة

٣ (أحداهما) — (احديهما)، ٤ (وأبه) — (وأبه)، ١٦ (تقويم) — (وأبه)، ١٦ (عين\_)—(طين )، ١٦ (وهو)، ٢٦ (عليها) — (عليه)،

وهى قرية فيها بعض حوانيت لبربر كُنامة ولها مياه كثيرة يزرعون عليها، ومنها الى المسيلة مرحلة خفيفة، ومن المسيلة الى اشير مرحلتات ينزل المارّ بينها فى وإدى المالح وهو وإد يجرى بماء مالح ويرحل منه الى اشير وسأصفها فما بعد،

ه (٤٠) ومن المسيلة الى افريقية طريق ثالث يأخذ من المسيلة الى مُقرَه ومنها الى طبنه [ومن طبنه] الى بسكره مرحلتان ومن بسكره الى تهوذا مرحلة ومنها الى بادس مرحلة ومن بادس الى تامديت مرحلة ومن تامديت الى مداله مرحلتان ومن مداله الى نفطه مرحلة ومن نفطه الى قسطيليه بعض مرحلة ومنها الى قفصه وسيأتى ذكر هذا الطريق فها بعد الن شاء الله ،

ذكر الطريق من فاس الى المسيلة، فمن فاس على سُبه وهو نهر عظيم الماء كثيره وإليه مصبّ وإدى فاس وجميعًا يفعان فى البحر بنواحى سَلَه وعليه فرّى تنصل إحداها بالأخرى الى نمالته مرحلة وهى أيضًا على وإد يقال له ايناون ولغالته وإد غير ايناون يأتيها من القبلة وبُعرف بوادى ما نمالته عليه كروم وبساتين كثيرة، ومنها الى كرانطه وهى مدينة على وإدى حَد ١٦ ايناون ولها وإد آخر يأتيها من القبلة عليه من الفواكه والكروم والسقى الكثير الغزير، ومن كرانطه يأخذ الطريق على باب زناتة وهو وإد وقرّى متصلة ذوات أسقاء وبعض هنه القرى متصلة بمياه ايناون ومخرج ذلك الى قلمة كرماطة وهو سوق وحصن على ايناون وبها من الزرع والضرع مالسائمة الكثير العظيم مرحلة، ومن كرماطه على فيّ المجبل المعروف بتازا الى مَزاورول وهى مدينة لطينة كثيرة القبح والشعير مرحلة، ومنها على وادى ملوية ، ومنها على وادى ملوية مرحلة وادى مسون طريق الى تابريدا وهى مدينة لطينة على وادى مَلُويَه مرحلة وادى مسون طريق الى تابريدا وهى مدينة لطينة على وادى مَلُويَه مرحلة وادى مسون طريق الى تابريدا وهى مدينة لطينة على وادى مَلُويَه مرحلة وادى مسون طريق الى تابريدا وهى مدينة لطينة على وادى مَلُويَه مرحلة

افریقیة) – (الافریقیکی)، آ [ومن طبنه] مستنم عن حَط، (ومن بسکره) – (من بسکره)، ۲ (تامدیت) المرتین کذلك فی حَط ولعل الاصح اتاملیل) التی فی الصورة بین تفطه ومداله، ۴ (قسطیلیة) – (قسطیله)، (قفصه) – (قصه)، ۱۱ (علی) – (الی)،

وطادى مَلْوِيَه يقع الى طادى صاع ويصبّان جميعًا الى البحر ما بين جراوة أبي العَبْش ومليله، ومنها الى صاع مدينة لطينة على وادر [٢٧ ظ] عظيم يدخل على جميع دورهم ويشق الصحراء اليهم مرحلة، ومن صاع الى جراوة أبي العيش وبينها وبين البحر ستَّة أميال وكانت عامرة آهلة مرحلة، ومنها الى ترفانه مدينة عليها سور ولها سوق وأنهار مطّردة وفواكه وإسعــة • عظيمة وكروم جسيمة [مرحلة]، ومنها الى العلويّين قرية على نهر يأتيهـــا من القبلة ولها عليه فولكه عظيمة مرحلة، ومنها الى تنمسان مرحلة لطيفة وهي مدينة أزليَّة ولها أنهار جارية وأرحية عليها وفولَكه ولها سور من آجرٌ حصين منيع وزرعها سنى وغلانها عظيمة ومزارعها [كثيرة]، ومنها الى قرية تُعرف أيضًا بالعلويِّين مرحلة وفي قرية عظيمة آهلة على نهر ولما ١٠ أَجِنَّة وعيون، ومنها الى تاتانلوت وهي قرية جليلة كبيرة ذات أجنَّة وَأَرْحَيْهُ عَلَى وَادِيهَا وَفُواكُهُ مُرْحَلَةً، وَمَنْهَا الى عَيُونَ سَى قَرْيَةٌ كَبَيْرَةً لَهُــا عيون وأنهار تطرد مرحلة، ومنها الى وإدى الصفايصف وهو الوادى النازل من افكان الى افكان مرحلة وإفكان مدينة لها أرحية وحمَّامات وقصور وفواكه وكانت ليعلى بن يجهد ذات سور من تراب في غاية الارتفاع ١٥ والعرض وواديها يشقها بنصفين، ومنها الى تاهريت بالعرض الى الشرق ثلث مراحل | ولافكان على وإدبها أعال عريضة وأجنَّة ومزارع، ومنها حَطُّ ١٤ الى المُعسكر قرية عظيمة لما أنهار وأشجار وفواكه مرحلة، ومن المُعسكر الى جبل توجان الى عين الصفايصف قرية كبيرة لما عين وأنهار وأشجار ومنها سقى يَلُل مرحلة، ومنها الى يَلُل مدينة ذات أنهار وفواكه مرحلة، ٢٠

روملیله) – (ومبیله)، ° (نرفانه) کا نی الصورة وفی حَطَ (نرنانة)،
 آمرحلة] ما خوذ من حَط، (العلویّبن) – (العلوسن)، ۲ (مرحلة لطیفة) یلی ذلك فی الاصل (ومن تنهسان) وهو زائد ویفقد فی حَط، ۴ [کثیرة] ما خوذ من حَط وکتب فی الاصل (ومزارعها مرحلة) وفی حَط (ومزارعها کثیرة مرحلة)،
 ۱ (بالعلویّین) – (بالعلوس) آ و (بالعلوس)، ° ۱۱ (کبیرة) – (کثیرة)،
 ۱۹ (توجان) عن طبع المقدسیّ ص. ۲۲۹ وفی الاصل (یوجان) وفی حَط (توجین)،

ومن يَلَل الى شلف مدينة ذات سور وحصن ونهر وشجر ومزارع مرحلة، ومنها الى غزه مدينة صالحة [مرحلة] وفيها سوق وحمَّام ويصاقب أعمالُها سوق إبرهيم وهي مدينة أيضًا صغيرة فيها حبّام وسوق وهي على نهر شلف، ومن سوق إبرهيم الى تاجنه مدينة صغيرة فيها سوق ولها فواكه وتين عظيم ه كثير بُجهّزعتها مرحلة، ومنها الى تنس مرحلة، ومن تنس الى بنى وإريفن مرحلة لطيغة بين جبال عظام شواهق سوامق وبنو كَارِيغن قرية أَ زَلِيُّــة لها كروم وسوان كثيرة وهي على نهر شلف، ومنها الى الخضراء مدينة على نهر ولها فواكه وسطن وبها السفرجل المعنق الفراسي مرحلة ولها ناحية خصبة وفيها سوق وجامع وحمَّام، ومنها الى مليانه مدينة أزليَّة ولها أرحية ١٠ على نهرها وسقى كثير من طديها ولها حظ من نهـــر شلف مرحلة، ومنها الى سوق كران وهو حصن أزليّ لــه مزارع وسوان وهو على نهر شلف أيضًا مرحلة، ومن سوق كران الى ريغه وهي قرية ولها سوق صالح ولها فوآكه وأجنَّة وأنهار تطرد ومزارع مرحلة، ومنها الى رطل مأزُوغه قرية لطيغة حسنة فيها ماء عذب مرحلة، ومنها الى اشير مدينة بحصن يسكنها ١٥ آل زيرى بن مناد ولها سور حصين وأسواق وعيون تطرد وأجنَّه ومزارع وإقليم حسن القدر مرحلة، ومن اشير الى تامزكيدا وبها عين ولها أنهار عذبة مرحلة، ومنها الى الوادى المالح مرحلة، ومنها الى المسيلة مرحلة، [وقد أتيتُ بهذا الطريق مقلوبًا لأنَّى سَلَكتُه من المغرب الى افريقيَّة،] مران (٤٢) | وفاس مدينة جليلة يشقيها نهر وهي جانبان يليهما أميران ·· مختلنان [٢٧ ب] وبين أهل اكجانيين النتن الدائمة والقتل الذريع المتَّصل ونهرها كبير غزير الماء عليه أرحية كثيرة وهى مدينة خصبة مفروشة بالحجارة أحدثها إدريس بن إدريس في كلُّ يوم من أيَّام الصيف يُرْسَل في أسواقها من نهرها الماء فيغسلها فتبرد الحجارة وجميع ما بها من الغوآكه

۲ [مرحلة] ينتد في الأصل ، ٦ (شواهق) — (سواهق) ، ﴿ (الفراسُ ) — (الفراسُ ) — (الفراسُ ) به (الفراسُ وله) به (الفراسُ وله ) به المكرى ص. ٦٧ (فارس)، الفراسُ وله ) به المربقيّة] ما خوذ من حَط ، المربقيّة] ما خوذ من حَط ،

والغلات والمطاعم والمشارب والتجارات والمرافق والخانات فزائدٌ على سائر ما قرُب منها وبعد في أرض الهبط موقعه وظاهرٌ بكثرته حدَّه وموضعه ومستفاضٌ بوفوره مكانه ومرفقه،

(٤٢) ومنها الى بيجِلماسه ثلث عشرة مرحلة وبيجِلماسه مدينة حسنة الموضع جليلة الأهل فاخرة العمل على نهر يزيد في الصيف كزيادة النيل في ه وقت كون الشمس في المجوزاء والسرطان والآسد فيُزرع بمائه حسب زروع مصر في الفلاحة وربّها زرعوا سنة عن بذر وحصدوا ما راع من زرعه وتواترت السنون بالمياه فكلّها أغدقت تلك الأرضُ سنة في عقب أخرى حصدوه الى سبع سنين بسنبل لا يشبه سُنبُل المحفطة ولا الشعير بحبّ صلّب المكسر لذيذ المطعم وخلقه ما بين القمح والشعير ولها نخيل وبساتين ١٠ حسنة وأجتة ولهم رطب أخضر من السلق في غاية المحلاوة وأهلها قوم سراة مياسير يباينون أهل المغرب في المنظر والمخبر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعال للمروقة وساحة ورجاحة وأبنينها كأبنية الكوفة الى أبولب رفيعة على قصورها مشيّدة عالية ،

(٤٤) وعن يسار طريق فاس الى سجلماسه إقليم اغمات وهو رستاق ١٥ عظيم فيه مدينة كثيرة انخير والتجارة الى سجلماسه وغيرها، ومن سجلماسه الى اغمات نحو ثمانى مراحل ومثلها الى فاس، ومن ورائها الى ناحية البحر المحبط السُوس الاقصى وليس بالمغرب كله بلد أجمع ولا ناحية أوفسر وأغزر وأكثر خيرًا منها قسد جمعت فنون الماكل كلها ذات الصرود والمجروم فيها الاترج والمجوز واللوز والنخل وقصب السكر والسِمسم والقِنب ٢٠ وسائر البقول التى لاتكاد تجتمع بغيرها وأهل السُوس فرقتان مختلفتان مالكِيون أهل سنة ومُوسويون شبعة يقطعون على موسى بن جعفر من أصحاب على بن ورصد والغالب على المجميع المجفاء والغلظة فى الهشرة وقلة رقة الطبع والمالكيون من فظاظ المحشوية وبينهم القتال المتصل حَط ٦٦ والدماء الدائمة ولم بالبلد مسجد جامع تصلى فيه الفرقتان [فرادى] عشر ١٥ والدماء الدائمة ولم بالبلد مسجد جامع تصلى فيه الفرقتان [فرادى] عشر ١٥

٨ (عقب) - (عقت)، ٥٥ [فرأدي] مأخوذ من حَطَ،

صلوات إذا صلّت فرقة تلتها الأخسرى بعشرة أذانات وعشر إقامات وبالمالكيّين من جباسة الأخلاق وبحسب ما نالوا من رفاهة العيش نالوا من انجهل والطيش، ومن السوس الى سجلماسه اثنتا عشرة مرحلة،

ومن سجماسه الى اودغست شهران [على سمت المغرب فتقع منحرفة محاذاة عن السوس الأقصى كأنها مع سجماسه مثلّث طويل الساقين أقصر أضلاعه من السوس الى اودغست]، طودغست مدينة لطيفة أشبه بلاد الله بكّة وبدينة المجرزطان فى بلد المجوزجان من بلاد خراسان لأنها بين جبلين ذات شعاب، ومن اودغست الى غانه بضعة عشر يومًا [بالمفردة] ومن غانه الى كُوغه نحو شهر ومن كُوغه الى سامه دون الشهر ومن سامه الى كُزم نحو شهر أيضًا ومن كُزم الى كَوكو شهر ومن كوكو الى مرنك شهر ومن مرنك الى زويله شهران ومن زويله الى اجدابيه شهر ومن زويله الى فزان خمس عشرة مرحلة ومن فزان الى زغاوه شهران، [وعلى سمت اودغست المنقلم ذكرها فى نقطة المغرب اوليل وهو على نحر البحر وآخر العارة طوليل معدن الملح ببلاد المغرب بينها وبين اودغست شهر] والمرا المعدن الملح ببلاد المغرب بينها وبين اودغست شهر] سجماسه الى لمطه معدن الدرق اللهطية عشرون يومًا [ومن اوليل الى لمطه معدن الدرق اللهطية عشرون يومًا [ومن اوليل الى لمطه معدن الدرق اللهطية عشرون يومًا [ومن اوليل الى لمطه معدن الدرق اللهطية عشرون يومًا [ومن اوليل الى لمطه معدن الدرق المعلية عشرون يومًا إومن اوليل الى لمطه معدن الدرق المعلية عشرون يومًا إومن اوليل الى لمطه معدن الدرق المعلية عشرون يومًا إومن اوليل الى لمطه معدن الدرق المعدن معدن الدرق المعدن بلاد المغرب تامدلت معدن الدرق خمسة وعشرون مبلًا ودون لمطه من بلاد المغرب تامدلت

3-7 [على ... او دغست اقد أخذ ذلك مما يوجد في معجم البلدان ليا أفوت ج. اص . ٢٩٦-٠٠٠ برسم (او ذعشت) منفولاً عن ابن حوقل و ينقد في الأصل وكذلك في نسخني حط ، ثا المحردة المأخوذ من حط ، الكوكو شهر) — حط في نسخني حط ، ا المحردة البلغردة المأخوذ من حط ، الكوكو شهر ) ، اا المحاا (ومن زويله) — حط (ومن اجدابيه) ، اا المحاا الوعلي ... شهر اقد أخذ ذلك مما يوجد في معجم البلدان لباقوت ج. اص . ٢٠٠ برسم (اوليل) منفولاً عن ابن حوقل ويوجد أوله أبضاً في ج. اص . ٢٩٠ برسم (اوذعست ) ، ويوجد في الأصل مكان ذلك (ومن اودغست الى اوليل معدن الملح شهر) فقط ، ويوجد في الأصل مكان ذلك (ومن اودغست الى اوليل معدن الملح شهر) فقط ، ويوجد في الأصل مكان ذلك (ومن اودغست الى اوليل معدن الملح شهر) فقط ، الموضعين المذكورين لياقوت أوله من ج. اص . ٢٠٩٠ ، احمد ٢٩٠٠ ،

وعلى جنوبها اودغست]، ومن سجلماسه الى القيروان على نفزاره ونواحى قسطيليه شهران،

(٤٦) وأكثر بربر المغرب الذين من سجلماسه الى السوس وإغات وفاس الى نواحى تاهرت وإلى تنس والمسيلة وبسكره وطبنه وباغاى الى كربال وازفون ونواحي بونه [الى مدينة قسطنطينيَّة الهواء وكتامة وميله ه وسطيف] يضيفون المارّة ويطعمون الطعام ويتخلّق قوم منهم مخلق ذميم من بذل أنفسهم لأضيافهم على سبيل الإكرام ولا مجتشبون من ذلك وأكبرهم وأجملهم كأصغرهم في بذله نفسَه لضيفه حتّى يُلحّ به، [وقد جاهـ د على ذلك أبو عبد الله الداعى لبعضهم الى أن بلغ بهم كلّ مبلغ فا تركوه،] (٤٧) وأمَّا القُسْطَنطينيَّة التي لَكُتامة فمدينة قريبة الأمـر تداني ميله ١٠ ونقاوس في حالمًا، ومدينة نقاوس مدينة كبيرة عليها سور من حجارة قديمة أزليَّة ولما مياه كثيرة وأجنَّة عظيمة وبها جميع النوآكه كاللوز والمجوز والكروم وزرعهم غزيسر كثير، ومدينة بلزمه حصن لطيف فيه رجال جلد وله ماء جار وهو في وسط فحص عليه سور تراب وزروعم حَمَد ٦٧ نستى بمائهم وهو بلد محدث للعرب وفيه بقاياهم الى الآن وهو من الرخص ١٥ والسعة وكثرة الكراع وللماشية والعرّ والمنعة في غايةٍ حسنةٍ، وممّا ظاهــر هن الديار الى نواحي البادية على طريق سجلماسه من افريقية مدينة سَمَاطه وهي من نفزاه مدينة صالحة وتدانيها مدينة بشّري وفي أيضّا

٥--٦ [الى ... وسطيف] مستم عن ما يوجد فى معجم البلدان لياقوت ج. ١ ص. ١٥٥ برسم (البربر) من نص هذه القطعة متنولاً عن ابن حوفل، ٥ (فسطنطينية الهواء) تابعاً لبعض نسخ ياقوت وفى الطبع (قسطنطينية الهوارة)، ٦--٨ (ويتخلّق ... يُلحّ به) يوجد مكان ذلك فى نص ياقوت المذكور (ويكرمون الفيف حتى بأولاده الذكور لا يمتنعون من طالب البئة بل لو طلب الفيف هذا المعنى من أكبرهم قلرًا وأكثرهم حيثة وشجاعة لا يُمتنع عليه)، ٧ (أنفسم) - حَط (أولادهم) وتغذ قفرة (ولا مجتشمون) - (يجتشمون)، قفرة (ولا مجتشمون) - (يجتشمون)، المرضع ويوجد أيضاً باختلافات يسيرة فى الموضع المذكور من ياقوت، ١٠ (القيطنطينية) - (القيطنطينية)،

ذات سور ومدينة نفطه أيضًا مصاقبة لهن المحدود ولها سور ونخيل وإسعة، وقَسْطيليه مدينة أيضاً كبيرة عليها سور حصيت ولها نخيل كثيرة طالتمر والقشب بها كثير وهي مَغُونة افريقية بتمورها وفيها الأترجّ الكثير الحسن الطيب الزكن وأكثر الغواكه بها على حال معتدلة في الطيبة وماؤها غير ه طيّب ولا مرىء يجرى سواقيها في خلال أجنّتها ونخلها أكثر منه بغيرها ممًا يجاورها وسعر الطعام بها في سائر الأفوات غالِ لأنَّه يُجلب اليها ولا يَزرع بها من الشعير ولا القمــح إلّا زرع تافه وهي من السعة والبيوع والأشربة في الأسواق وكثرة الوارد والصادر عليها ملتمسين للمير والتجارة بما لا يدانيها فيه مدينة ممّا قاربها وجهاز الصوف في جميع جهاته من ١٠ الشقة والكسى والمحنبل الى سائر ما يُعمل منه يُحمل منها الى جميع الأقطار، ومدينة اكممة مدينة غير طيّبة الماء أيضًا ولها شيء من النخيل وبينها وبين مدينة قفصه القصور الثلثة، وقَفصه مدينة أيضًا مستقلّة ذات سور ونهر يجرى أطبب من ماء قسطيليه ولها أجنَّة وكروم ونخيل وهي تصاقب من جهة إقليم قموده فاصِره ومدينة مَذَكود ومدينة نفايض ومدينة كمونس ١٠ الصابون وهي مُديّنات فريبة الأحطال وكانت قبل سنة ثلثين في غاية الكمال فأتى عليها أبو يزيد مخلد بن كَيداد الاباضي،

(٤٨) وأمّا جبل نفوسه نجبل عالي منبف يكون نحو ثلثة أيّام في أقلّ من ذلك وفيه منبران لمدينتين تسمّى إحداها شروس في وسط انجبل وفيها مياه جارية وكروم وأعناب طيّبة وتين غزير وأكثر زروعم الشعير ٢٠ وأيّاه يأكلون وإذا خُبِرَ كان أطبب طعمًا من خبز انحنطة ولشعيرهم لذّة حَط ٦٨ [٢٨] ليس لخبز من أخباز الأرض لأنّه ينفرد بلذّة ليست في خبز

آوتسطیلبه) – (وصطیلیه) ، ۱۰ (الثقة) – (السفه) ، ۱۶ (قموده) – ۱۹ (قموده) ، فرده) ، مذكود) ، فرده) ، فركود) ، فركود زائد ، فركود و زائد ، فرکود و زائد و زائد ، فرکود و زائد و زائد و زائد و زائد ، فرکود و زائد و

إلا ماكان من سمينه أو حُوَّارَى قد تأنّق صانعه فيه، وبالجبل مدينة ثانية تُعرف بجادط من ناحية نفزاوه وفيها منبر وجامع، والجبل بأجمعه دار هجرتهم على قديم الأيّام لهم وبه معشر الإباضية والوّهْبِيّة تُوَوا بعد عبد الله بن إباض وعبد الله بن وهب الراسِيّ لأنبّها قدِماه وماتا به ولم يدخل أهل هذا المجبل فى عهد الإسلام الى سلطان ولا سكنه غير الخوارج مذه أوّل الإسلام بل مذ عهد على عليه السلام وقت انصرافهم عنه بمن سلم من أهل نهروان وقد أقام من خَلَفهم على منهاج سَلفِهم به وبما قاربه من مدن المخوارج وهى نفزاوه ولاوجه وبادس وبسكره يعتقدون قاربه من مدن المخوارج وهى نفزاوه ولاوجه وبادس وبسكره يعتقدون قاراه هو يشون على سنهم وللسلطان على أهل هذه المدن حكم وأمره فيهم نافذ وكذلك فيمن كان منهم،

(٤٩) وكورة تاهرت من افرينية عند المجهيع وكانت في القديم مفردة العمل والاسم في الدواوين، [ومدينة سَطيف كثيرة المخير تقارب ميلة والمسيلة وتصاقب القسطنطينية وبربرها بالصورة التي ذكريمًا من بذل الطعام والأولاد وكان أصل ما استباحهم بسه أبو عبد الله الداعى على بذل أولادهم لأضيافهم، فإتى سمعتُ أبا على بن أبى سعيد يقول أنه ليبلغ ١٠ بهم فرط المحبّة في إكرام الضيف أن يؤمر الصبي المجليل الأب والأصل المخطير في نفسه بمضاجعة ضيفه ليقضى منه نهمته وينال منه المحرام وربّها وقعت شهوة أحد الباطل في جليل من فرسانهم وشجعانهم فلا يمتنع عليه منه مطلبٌ من الباطل ويرى ذلك كرمًا ونخرًا والإباء عنه عارًا ونقصًا منه مطلبٌ من الباطل ويرى ذلك كرمًا ونخرًا والإباء عنه عارًا ونقصًا منه مطلبٌ من الباطل ويرى ذلك كرمًا ونخرًا والإباء عنه عارًا ونقصًا

ا (حُوَّارَى) – (حُوَّارِ)، الحَوَّارِ)، ا–۱ (وبالحبل ... بجادوا) يوجد مكان ذلك في حَطّ (وفيه مدينة جادو) وهي في نصَّ حَطَ مدينة ثالثة ، ۱۳–۱۳ [ومدينة مطيف ... المغرب] مأخوذ من حَط وهو كالحاشية في نصَّ حَطَ لاَنَّ ما يتلوه يرجع الى تاهرت ، ۱۲ (القسطنطينية) وفي نسختي حَطَ (القسطيليه)، ۱۹–۱۹ (فياتي معجد ... نقصاً) يوجد ذلك أيضاً في معجم البلدان لياقوت برسم (البربسر) ج . ا ص . ١٥٠ منقولاً عن ابن حوقل إلاّ أنّ الغقرة في ياقوت أقصر بقليل،

وليس نرى بكنامة التى بسطيف ولا بغيرها شيئًا من هذا الأمر ولا يجيزونه ولا يستحسنون ذكره، وكنامة التى بهن الناحية متشيعون وبهم ظهر أبو عبد الله الداعى وأخذ المغرب،] وقد تغيّرت [تاهرت] عمًّا كانت عليه وأهلها وجميع من قاربها من البربر فى وقتنا هذا فقراء بتواتر حط 17 ه الفتن عليم آودوام القحط وكثرة الفتل والموت وكذلك كتامة فى حالهاً من جهة خلينة أهل المغرب بالمغرب وهو بلكين يوسف بن زيرى وقد استباح المجميع، [فأمّا أهل قسطيلة وقفصة ونفطة وإمحامة وسُماطة وبشرى وأهل جبل نفوسة فشراة إمّا إباضية من أصحاب عبد الله بن إباض أو وهبية من أصحاب عبد الله بن وهب وتجاورهم من البربر زماتة أباض أو وهبية من أصحاب عليم الاعتزال من أصحاب واصل بن عطاء وكان أبو يزيد مخلد بن كيداد الإباضي الخارج على الفائم محمد بن عبيد الله عليه السلام من أهل ساطة ومن فراعتهم قتل خليلاً صاحب ديوان المغرب وميسورًا الخادم صاحب جيش المغرب واتسق له من الظلم والصدن ما جعل الله بغيه نكالاً عليه،]

ه (.٥) وكانت النيروان أعظم مدينة بالمغرب وأكثرها تجرًا وأموالاً وأحسنها منازل وأسواقًا وكان فيها ديوان جميع المغرب واليها تُجبى أموالها وبها دار سلطانها وبظاهرها المكان المدعو رقادة وهو مدينة كانت منازل لآل الأغلب

(01) وسمعتُ أبا المحسن بن أبي على الداعى المعروف كان بجمدان ٢٠ قرمط وهو صاحب بيت مال أهل المغرب يقول فى سنة ستّ وثلثيث وثلثمائة دخل المغرب من جميع وجوه أمواله وسائر كوره ونواحيه وأصفاعه

الربيطيف) كتب ناشر حَط تابعًا لنسخنيه (تستضيف) إلا أنّه استحسن تصحيحه الى (بسطيف) بقابلة نص الإدريس ص ٩٩، ٢ [تاهرت] مأخوذ من حَط، ٤ (وأهلها ... البربر) - حَط (وجميع هؤلاء البربر)، ٥ [ودوام ... حالها] مأخوذ من حَط ويفقد في حَط ما يلي ذلك، ٢ –١٤ [فامًا ... عليه] مأخوذ من حَط، ١٢ (المكان) - (في المكان)، (رقّادة) - رقادة)،

عن خراج وعُشر وصدقات ومراع وجوال ومراصد وما يؤخذ عمّا يرد من بلد الروم والانداس فيُعشر على سواحل البحر وما يازم الخارج من القيروان الى مصر ويلزم ما يـرد منها من الوَرق والمقوّم بقيمة العين والعيّن المجتبى من هذه الوجوه فيكون من سبع مائة ألف دينار الى ممان مائة ألف دينار قال ولو بُسطت ين فيه لبلغ ضعفه وإن قصر عن ذلك ه فالقليل، وسمعتُ هـن اكمكاية بعينها وللفظ بصيغته من زيادة الله أبي نصر بن عبد الله بن القديم في سنة ستين يذكرها عن نفسه وكان صاحب اكخراج بافريقية وجميع المغرب وكأنتهما تفاوضا القول وعلما وجوه ذلك وما يدخل فيه من ارتفاق أصحاب الأعمال طستئثارهم بما يزيد على القوانين في أيديهم وما أَبْعَدُ أن يكون ذلك كذلك لما تبيَّتُه في ضات ١٠ برقة وحالها وكان جميع المغرب في أيَّام آل عُبيد الله يُعمل بالأمانة من غير ضان حتى تُقُيِّلُتْ برقة وليس مجميع المغرب ضان غيرها، (٥٢) فأمَّا ما يُعِهِّز من المغرب الى المشرق فالمولَّدات الحسان الرُوقة كالتي استولدهن بنو العبّاس وغيره وأكابسر رجالم وولدّن غير سلطان عظيم كسلامة البربريّة أمّ أبي جعفر عبد الله بن محمّد بن على بن عبد ١٥ الله بن عبّاس وقراطيس أمّ أبي جعفر هرون الطائق بن المعتصم وقتُول أمَّ أبي منصور محمَّد القاهر بن المعتضد وغير من ذكرتُ [٢٦ ظ] من ملوك المشرق وأمرائه والغلمان الروقة الروم الالعنبر والمحرير والأكسية حَطَ ٧٠ الصوف الرفيعة والدنيّة الى جباب الصوف وما يُعمل منه والأنطاع واكعديد والرصاص والزيبق واكخدم المجلوبون من بلاد السودان واكخدم ٢٠ المجلوبون من أرض الصقالبة على الاندلس، ولم اكخيل النفيسة من البراذين والبغال الفُره والإبل والغنم وما لديهم من ماشية البقر وجميع الحيولن الرخيص، فأمَّا أسعارهم على تنائى مدنهم وديارهم فعلى غاية الرخص

٤ (المجتبى) - (المجتبا)، ٤-٥ (من سبع مائة ألف ديمار الى تمان مائة ألف دينار) - حَط (فوق سبع مائة ألف ألف دينار ودون النمان مائة ألف ألف دينار)،
 ١٠ (أَبْعَدَ) - (أَبْعَدُ) وفى حَط (يبعد)، (تبيّنتُه) تابعًا لحَط وفى الأصل (تبينه)،

فى الأطعبة والأغذية والأشربة واللُحْبان والأدهان ولهم من جيّد الغواكه والتمور والأرطاب وسائر الاغذية [وعندهم من انجال الكثيرة فى براريمم وسكّان صحاريم التى لا تدانيها فى الكثرة إبل العرب،]

(٥٢) هذا الى طاعنهم لمن ملكهم فثقّنهم ونفارهم عبّن أهملهم وأغفلهم • وليس في بلدانهم من الغواحش الظاهرة وتعاطى الأمور المنكرة كالعيدان والطنابير والمعازف والنوائح والغيان والمختبن والفسق الشنبع ما بكثير من المواضع، وقد يعرض في بعض نواحيهم من التهوّر الشديد وانجنون العتيد منفود في حَطَ وبذل السيف وبدار الطيش ويوجد عندهم فيمن رق أدب الحسُن عَمَلَه من هذا وجوه فاسنة وحجج فيمن يقول بــه ويستحسنه داحضة، ١٠ وفيهم خاصّة بغير هـن الصغة لم يزالط تُسَبُّو هِمَهُم وتتوق نفوسهم الى ورود المشرق بسعة أخطارهم وفاشي مروآنهم فيزدادوب ظرقا وأدبا ومحتدًا وفروسيَّةً وعملًا في جميع وجوء الغضل وسُبُل الْنُبْل، وكان ممَّن قَدِم مصر بهن اكمال قديمًا محمّد بن هطشا وكانت فيه آلة من آلات الخير وكان تانئا فاكتنفه السلطان بمصر واستخدمه لبسالته وشجاعت ١٥ ورياسته فتقدُّم في كلُّ حال من انجهيل وانخير وكان يتخرُّق في نفقاته ويتُّمع في صدقاته ويتناهي في معروفه وطَّلِباته وكان إذا نُصِبت مطائب، فُتَحَت أبولِه ويرُ فِعت سنوره وحجابُه وبلغ الداخل عليه جميع آماله بل أناف على رجائه بإجماله وحُسن فعاله، واليه توهيب بن سعيد وكان يتعاطى الزيادة على ابن هُواشا وغيره من منتحلي المحاسن ومكتسبي المكارم، ٢٠ وبنو مُصعب وكانوا ثلثة نفر من بعد هؤلاء بزمان وآدركتُ من شاهدهم في غاية الكال من أمور الدنيا والآخرة واختلَّت أحوالهم بتغيَّر الزمان والسلطان وانتقال الولايات بمصر فلم يغارقوا عاداتهم ولم يُجِلُّوا برسم لمن كان برسمهم الى القيام بمن جاور أسبابهم واتُّصل بأتباعهم وقُبِروا مستورين

٦-٣ [وعندهم ... العرب] مأخوذ من حَط ، ٤ (أهملهم) - (اهلهم) ،
 ٨ (ويوجد ... أدبه) - حَط (وقد يوجد أيضًا ذلك فيهم فيمن رق أدبه) ثم ينغد
 كل ما يتبع الى آخر القطعة (٥٢) ،

في آخر نعبهم، وأبو المحسن البلزي وكان أميرًا مع الماذرائيين مجبورًا على الإمارة يذهب بننسه عن أحوال الوزارة الى التواضع بذم الدنيا وقلة المحفل بالمُقْيِل منها ولَحِن الاخشيذ فأحسن اليه وبالغ في إكرامه وزاد في أرزاقه وجرايته وكان يقول أبو المحسن طريق المعروف والسبيل الى صلاح اكناصة والعامة والقاض حَقَّة كالقاض حَقَّ نفسِهِ لأنّ آكتسابه المحامد به حال لا تجدها مع سواه ولا تراها مع غيره،

(٥٤) ﴿ ويقارب القيروانَ سجلماسه في صحّة الهوام [٢٦ ب] ومجاورة حَط ٧٠ البيداء مع تجارة غير منقطعة منها الى بلد السودان وسائــر البلدان وأرباح متطفرة ورفاق متقاطرة وسيادة في الأفعال وحس كال في الأعلاق والأعال بخرجون برسومهم عن دقُّة أهل المغرب في ١٠ معاملاتهم وعاداتهم الى عملِ بالظاهر كثير وتفدُّم في أفعال انخير شهير وحنوَّ بعض على بعضٍ من جهة المروقة والفتَّقة وإن كانت بينهم الجنات والترات القديمة تواضعوها عند اكحاجة واطرحوها رياسة وساحة وكرم سجيّة نختصّهم وأدب نغوس وقف عليهم بكثرة أسفارهم وطول نغرُّبهم عن ديارهم وتعزُّبهم من أوطانهم، ودخلتُها في سنة أربعين فلم أر بالمغرب أكثر ١٠ مشائخ في حسن سمت ومازجة للعلم وأهله الى سعة نغوس عالبة وهم سامقة سامية، وسائــر أرباب المدن دونهم في اليسار وسعة اكحال وتتقارب بالعصبيَّة أوصافهم وتتشاكل أحوالم ولقد رأيتُ باودغست صكًّا فيه ذِكْرُ حقِّ لبعضهم على رجل من تُجَّار اودغست وهو من أهل سجلماسه باثنين وأربعين ألف دينار وما رأيتُ ولا سمعتُ بالمشرق لهنه الحكاية شبهًا ولا ٢٠ نظيرًا ولقد حكيتُها بالعراق وفارس وخراسان فاستُطْرِفَتْ، ولم يزل المُعْتَزُّ أيَّام ولايتها وهو أميرها بجنيها من قوافل خارجة الى بلد السودان وعُشرِ وخراج وقوانين قديمة [على] ما يباع بها ويُشترَى من إبل وغنم وبقــر الى ما بخرج عنها ويدخلها من نواحي افرينية وفاس والاندلس والسوس حَط ٢١

ا (الماذرائيين) – (المادرائين)، (مجبورًا) – (مجبور)، ١٦ (المُعْنَزُ) – حَطَ (المعزُّ)، ٢١ [على] مستمَّ عن حَطَ

طغات الى غير ذلك ممّا على دار الضرب والسكّة زُها أربع مائة ألف دينار تختص بها وبعملها وقد ذكرتُ أنّ ارتفاع المغرب من أوّله الى آخره من ثمان مائة ألف دينار الى ما زاد على ذلك بيسير وربّها نقص الكثير وجباية سجلماسه تختص بها وبعملها وتكون خمسة أيّام فى ثلثة ،

ه (٥٥) والبربر السكَّان بالمغرب فقبائل لا يُلحق عدده ولا يُوقف على آخرهم لكثرة بطونهم وتشعّب أفخاذهم وقبائلهم وتوغّلهم في البرارئ وتبدَّده في الصحاري وجميعهم من ولد جَالُوت إلَّا البسير منهم وفيهم ملوك ورؤساء ومقدّمون في القبائل يطيعونهم فلا يعصونهم ويأمرونهم فلا يخالغونهم ولمال فيهم من الماشية كثير غزير ومن المتعزّبين المُوغِلين في ١٠ البرارئ يصنهاجة اوْدَغست وسمعتُ أبا إسحٰق ابرهيم بن عبد الله المعروف بِنَرَغَ شُغْلَهُ وهو صاحب الدّين والصك الذي قدّمتُ ذكره باودغست يقول سمعتُ تنبروتان بن اسنيشر يقول وكان ملك صنهاجة أجمع أنَّه يلى أمرهم مذ عشرون سنة وأنّه لايزال في كلّ سنة يرد عليه قوم منهم زائرين له لم بعرفهم ولا سمع بهم ولا مَقَلَهم قال ويكونون نحو ثلثمائة ألف بيت من ١٠ بين نَوَّالة وخُصّ وكان المُلك في أهل هذا الرجل لهذا النبيل مذ لم يزالط، وحدَّثني أيضًا أبو إسخَق إبرْهيم بن عبد الله أنَّ قبيلة من قبائل البربر قصدت ناحية اودعست للإيقاع بآل تَنْبُرُوتان في جمع كثيف وعُدَة قوية ورعدة عظيمة تلتبس غِرَّة وتهتبل فرصة عن طوائل حدثت مع بعض صنهاجة وبلغ ذلك تنبروتان ملكهم هذا وأعيد عليــه ذِكْرُهُم ٢٠ وَحَالُهُمْ وَمُنْصُدُمُ فِي طَرِيقُهُمْ [٣٠ ظ] دَفَعَاتُ فَلَمْ يُعِدْ جَوَابًا فَيهُ وَدَعَا برُعاةِ كَانُوا لَآخَتُهُ وَكَانَتُ أَيْسُ أَهُلُ قَبِيلَتُهَا وَأَكَثْرُهُمْ مَالًا مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ أحدُّ وقال لهم أنتم على مياء فلانةً وفلانةً وبنو فلان يردون ناحيتكم ليلة كذا كذا فإذا كان في شُعرة تلك الليلة فاعتمدول مَيْج الإبل التي هناك بأجمعها على الشرف الفلاني ونفارها على القوم وآكتموا على ما أقوله عن

٦ (وتوغَّلهم) – (وتَغوَّرلهم) ،

أنفسكم لتنالط به منى خيرًا إن شاء الله وأتى القوم فتزلط ونقر الرُعاة الإبل فصوّبت على المكان والجيش الذى به فأتت على جميع من كان منهم مع إبلهم وسلاحهم دوسًا لهم ووطئًا عليهم حتى استفاض جميع من باودغست ومن بعد عنها من أعدائهم أنّه لم يُعْرَف لواحد منهم حلية بوجه من الوجوه ولا أثر لشيء ممّا كان معهم حتى جعلوه شِذَرَ مِذَرَ وكان رُعانها وقد كفاه مائة ومع كلّ راع منهم مائة وخمسون جملًا وأصبحل اليه يهنّئونه وقد كفاه الله شرّه،

(٥٦) وملك اودغست هذا يخالط ملك غانه وغانه أيسر من على وجه الأرض من ملوكها بما لديه من الأموال والمدّخرة من التبر المثار على قديم الآيام للمتقدّمين من ملوكهم وله ويهادى صاحب كُوغه وليس كُوغه بقريب ١٠ من صاجب غانه فى اليسار وحسن اكحال ويهادونه وحاجتهم الى ملوك اودغست ماسّة من أجل الملح اكخارج اليهم من ناحية الإسلام فإنّه لا قوام لم إلا به وربّها بلغ الحمل الملج فى دوإخل بلد السودان وأقاصيه ما بين مائتين الى ثلثائة دينار،

(٥٧) وفيا بين اودغست وسجلها عير قبيلة من قبائل البربر متعزّبون والم يرط قطّ حاضرةً ولا عرفوا غير البادية العازبة فمن ذلك [شرطة وسمسطة و]بنو مَسُوفاً قبيل عظيم من المقيمين بقلب البرّ على مياه غير طائلة لا يعرفون البُرّ ولا الشعير ولا الدقيق وفيهم من لم يسمع بها إلا بالمثل وأقواتهم الألبان وفي بعض الاوقات اللحم وفيهم من المجلد والفوّة [ما صَل ٢٢ ليس لغيره ولم ملك بملكهم ويدبّره تكبره صنهاجة وسائد أهل تلك ٢٠ الديار لأنهم بملكون تلك الطريق وفيهم] البسالة والمجرأة والفروسيّة على منود في حظ الإبل والمخنّة في المجرى والشدّة والمعرفة بأوضاع البرّ وأشكاله والمداية فيه والدلالة على مباهه بالصغة والمذاكرة ولم الحسّ الذي لا يدانيه في الدلالة الربهم وسعى سعيهم، فإنّه نجكي عن أهل فرغانه وإشروسنه

١٢-١٦ [شرطة وسمسطة و]مأخوذ من حَطّ ولعلَّ الصحيح (سرطه وسططه)، ١٢-١٦ [ما ليس ... وفيهم] مأخوذ من حَظ، ٢١ (البسالة) -- (والبسالة)،

وإسبيجاًب وخوارزم من الهداية والاستدلال في الظلام والليل البهيم بغير نجوم والنهار المنطبق بالقتام والركام وسغوط الثلج بجيث يُنْكِر المره من لديه على خطوات ولا يراء للضباب وهم في ذلك بجرون ويسيرون وقد استوت فجاج الأرض وأوعارها وجبالها وأودينها بما استولى عليها من • الثلوج فصارت كالمستوية الأرجاء وهم غازون فيقول قائلهم أين نحن وعلى أَىَّ أَشْجَارِ نسير وبأَىَّ وإدِّ وعلى أَىَّ قُنَّر من الجبل الفلانيِّ أَنتم فلا يخرم مُجِيبُه فيما بجيبه بـ عن نفس الحقيقة وللوضع الذي سأله عنـ ولِقَد قال أحدهم لمن سأله نحن على الشجرة النَّلانيَّة من بلد كذا وكذا وما رآء سائله بل أنت عن تلقائها فوُرجد الأمر على قول الهُجِيب، ورأيتُ ١٠ مِن بعض هذا القبيل وقد أثيرت جِمَالٌ أراد هذا الرجلُ بعضَها وقد قعد على طريقها وهي نافرة [٣٠٠] شاردة وكانت بأجمعها نحولاً بُزَّلاً فَقَبِضُ عَلَى كُواعِهُ وهُو نَافَرُ وقد ساواها في العَدُّمُو فَلِيعِهُ الْحَرَكَةُ الى أَن ضرب به الأرض ونحره فكأنَّه نحر عَنْزًا أو قصد جَدْيًا، ولم خلق تلمُّ وحول وجلد علمٌ في نسائهم وفي رجالهم ولم يُر لأحدهم ولا لصنهاجة مذ ١٥ كانت من وجوههم غير عيونهم وذلك أنَّم يتلنَّمون وهم أطفالٌ وينشؤون على ذلك ويزعمون أنِّ اللم سَوْءَ ۚ تستحقُّ الستركالعورة لما يخرج منه إذ حَمَّا ٢٢ مَا يَخْرِج منه عندهم أنتن ممّا يخرج من العورة، ولهم لوازم على المجتازين عليهم بالتجارة من كلُّ جَمَل وحِمل ومن الراجعين بالتبر من بلـــد السودان وبذلك قوام بعض شؤونهم،

٠٠ (٥٨) ومن بأدانى سجلماسه وللغرب من البربر يأكلون النبر ويعرفونه والشعير ويزرعون والتمور والطببات [وفي أعراضهم أصحاب البرانس المقيمون بين السوس واغمات وفاس ولهم لوازم على المجتازين من فاس الى سجلماسة يلزمونهم على ما معهم من النجارة ويخفرونهم]، وفي كثير منهم

آداًی است است است است البریر)
 آداًی است است البریر)
 آداًی است البریر)
 آدین در است البریر)
 آدین در است البریر البرین ال

الشراية [والتديّن القوى بها والتمسك بها] وفى بعضهم الاعتزال والعلم ومن بالسوس ونواجى دَرعه شبعة وفى أخبارهم أنّ بعض شُراتهم ركب فى قِتْتَهِ من قومه فلقى نفرًا من أصحاب واصل بن عطاء بنواحى زناتة فبدر البهم وقال من أنتم وكان المسؤول لسنًا جَدِلًا فقال مُشْرِكُون نحبّ أن نسم كلام الله وكان يجب عليهم لوازم فيا معهم من المتاع فقال السائل اربحوا وانزلوا على هذا الماء لتسمعوا وتبلغوا مأمّنكم كما أمر الله تعالى فأنزلوهم وأضافوه وعلفوه وأكرموهم وبلغوه ولم يُلزموهم شيئًا [وأجازوهم الى متوسّط بلاد المغرب]، وجميعهم يبيعون البلاد للمراعى والزرع والمياه لورود الإبل والماشية، وفي كثير منهم ألوان حسنة ومحاسن فائقة فى خِلقهم وأبدان نقية حتى يأخذوا فى جهة المجنوب فتستجيل ألوانهم وأبشاره، اوفيهم أصحاب [ماشية و]خيل وبغال ونتاج يقتنون الرَمك ويستنجون وفيهم أصحاب [ماشية و]خيل وبغال ونتاج يقتنون الرَمك ويستنجون البغال وغيرها ومنهم من لا يقدر لعَوْز الماء على غير الإبل إوالبسير من المعز] ولنأى الماء عنه،

(٥٩) وبين المغرب والبلدان التى قدّمتُ ذكرها وبلد السودان مغاوز وبرارى منقطعة قليلة المياء متعذّرة المراعى لا تُسلك إلّا فى الشناء وسالكها ١٥ فى حبنه متّصلُ السفر دائمُ الورود والصّدّر،

(٦.) ومن بالسواحل من البربر بنواحى الهبط وأرض طنجة وازيلي وفاس والسوس وتامدلت فني خنض من العيش وطيبة الماكل وخاصةً

ا [والتدين ... بها] مأخوذ من حط ، ا (ونى أخباره .. النه) أكثر نص هذه المحكاية في حط مخالف لنص الأصل والمعنى وإحد ، آ (لتسبعوا ... ما مَنكم) قابل سورة النوبة (٩) الآيتين ٥ و٦ ، ٧-٨ [وأجازوه ... المغرب] مأخوذ من حط ، ٨-٩ (وجيعهم ... والماشية) يوجد مكان ذلك في حط (وهوارة ومكناسة ومديونة وجيع البربر من أهل البادية المتيمين في الضواحي ينتجعون المراعي ويرتادون المياه ويزرعون على المطر حيث وجدوه) ، ١ (وأبدان) مكان ذلك في حط (ووجوه) ، ويزرعون على المطر حيث وجدوه) ، مكان ذلك في حط (ووجوه) ، حتى ينتجعل ألوانهم وأبداره) مكان ذلك في حط (فكلما أوغلوا فيه ازدادوا سوادًا حتى ينتجعل الى بلد السودان فيكون من ينتجعه أشد سوادًا) ، [مائية و] مأخوذ من حَطا ،

من بالهبط فی ضمن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبيد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى مط ٢٢ إدريس بن إدريس بن عليم أجمعين وفي غاية من المخصب ورخص الأسعار طالب صلوات الله عليم أجمعين وفي غاية من المخصب ورخص الأسعار واللذيذ من الأغذية المحسنة وكانب حالهم فيا تقدّم أزيّد من هذا الوقت مسلحًا، وقد ثغير بعض ما أدركته في سنى نيّف وثلثين من حالم،

(71) آوفی وقتنا هذا فقد تدانت أحوالم وصلحت أمورهم وعمر طریقهم ولم یزل أهل هذا النسب منظورا الیهم مرعیة حقوقهم عند بنی آمیة علی سالف الدهر وأدرکت عبد الرحمان أبا المطرّف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان بن المحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن معاویة بن هشلم بن عبد المالك بن مروان یجافظ علیهم مرّة ویسوقهم بالعصا مرّة لما كان تظاهر به أبو العیش من قبح السیرة وخبث المعاملة لبنی السیل وكثر النیلة، وذلك أنّ عبد الرحمان هذا وأهله بملكون المندلس ویجاذون هذه الناحیة ویینهم أصل انخلیج انخارج الی بلد الروم عن قرب مسافة ما بین العدوتین حتی أنهم لیری بعضهم ماشیة بعض عن قرب مسافة ما بین العدوتین لارض المفلوحة من أرض البور وعرض الماء فی ذلك یكون اثنی عشر میلاً، وأماً حكم أصحاب طنجة المذكورین عند المهدی والفائم ومن تقدّم من ملوك المغرب فعلی سبیل الرعایت والصیانة كانول یفدون ویزورون ویكرمون ویبجلون ویجملون ویوصلون ویصرفون علی ما مجبون،]

مننود فی حَط (٦٢) | وقد أعدتُ فی غیر موضع ما استكثرته من عدد أحیاء البربر وقبائلم الذین نجمهم أبق جَالُوت وكأنّی ببعض المتصفّحین لكتابی هذا بستثقل ذلك ولا ینزله منزلته، وقد أعدت بهده الصفحة وما یتلوها ذكر ما وقع الى من أسماء قبائل صنهاجة وبطونها وأشخاذها وعصبتم، وهم انكِنُو وبنی ماركس وبنی كاردمیت وبنی سیغیت [۲۱ ظ] وبنی

وقد ... حالم) يوجد مكان ذلك في حَط ما في القطعة (٦١)،
 عذه القطعة من حَط كما مرّ ذكره،

صالح وبني مسوفاً وبني وارت ربني تُوتك وسرطه وسططه وترجه ومداسه وبنى لموتونا ومغرسه ومومنه وفريت ولمطه ومكلانه وإنبكارت فهذه قبائل صِنهاجة المُخَلِّص، وأمَّا بني تانماك ملوك تادمكه والقبائل المنسوبة اليهم فيقال أنّ أصلهم سودان ابيضت أبشارهم وألوانهم لْقُربهم الى الشال وبُعدهم عن أرض كُوكُو وهم لْأَمَّاتِهم من ولد حام، وهندزه ه ومكيته وكلماته وإنكرياغن وكركه وإيللغموتن وكطوطاوه وسكره وبلغلاغه وإندين وهاكته وإنمزيرن وإبزواغن وكيلتموتى وكيلمكزن وكيلفروك وفداله وكلساندت وكيل دفر وبني بزار وايكدرن وليكوفان وإنككلن وليسطافن وليفكرن، ويقول آخرون بل من صنهاجـــة أنفسهم ولحتج ملحق بني تانماك ببنوّة حام بقول الكندى أنّ ١٠ البيضان إذا تناسلوا في بلد السودان سبعة أبطن عادوا في سحنتهم وبسوادهم وإذا توالد السودان في بلد البيضان سبعة أبطن عادول في صورتهم وخلقهم من البياض والنقاء وليس بمثل هذه الدعوى يتكلّم على الأنساب ويقرُّ منكر بني تانماك بأنَّ بني تماكيزت منهم، ومساطه آل يوسف بن زيرى بن مناد خليفة آل عبيد الله أصحاب المغرب على المغرب وبلكين ١٠ يوسف بن زيرى بن مناد هو صاحب المغرب يومنا هذا ومَلِكُه مذ يوم شخوص آبي تميم عنه، ومن قبائل صنهاجة الخارجة [..... وبني عمر زيرى وقبيلته يسوه وإيفرين وإيكينن وإيتوتين وإيتروين لهيهازين وإسواله وبني كسبله وبني ورتاف وليزقارن وتلكاته، وسيد ملوك تادمكه في وقتنا هذا فسهر بن الغاره وإيناو بن سبنزاك وهم الولاة ٢٠. وفيهم رياسة وعلم وفقه وسياسة الى علم بالسير واضطلاع بالآثر واكخبر وهم بنو تانماك،

٦ (ومغربه) – (مغربه)، ٣ (تانماك) – (نانماك)، ٥ (لأمّانهم) – (لامامهم)، ٨ (ايكدرن) – (ايمكدرن)، ١٢ [......] الظاهر أن ينقد هنا بعض الكلمات في الأصل ولا يستبعد أن كان أوّل النقرة المنقودة كلتي (عن صُلب) كما فيما بعد في مبتدأ ذكر قبائل زناتة ثمّ اسم انجد الذي تنسب اليه النبائل التالية أسماوها، ١٨ (زيري) – (زىرى)، ١٦ (واضطلاع) – (واضطلاح)،

(٦٢) ومن قبائل البربر اكخارجة عن صُلب زناتة بنو مغراوه وبنو وتاجن وبنو يلوما وبنو يزللن وبنو بزمرنتا وبنو زاوين وبنو امندرين وزواوه ومكلاته وبنو ملتبس وبنو واريتن ونزارته وبنو سنوس ِ وبنو یانکانس وای سراوسن وبنو یُوکسن وبنو یوجین . وبنو يُوجلين وبنو تيكرت ومريطاطه وبنو يغمريتن وبنو يلغيل وبنو يلاسيكشن يريد قوم الله وبنو نغوريت ومنجصه ودانه وزطاه ونغزه وبنو وارينن وبنو يرنيان وبنو امزيور وبنو وارُونينن وبنو صندرین وبنو بط*وی* وبنو غرمیست وکرنتایه وفنزازه وبنو ورياغين وبنو مطكوداس وبنو مومناسن وبنو مستيزين وبنو ١٠ غمرت وبنو يسوكين وبنوطارق وبنو مُومان وبنو احوب وبنو مستنيتن وبنو ورتيزان وبنو غليان وبنو ومأنسوا وبنو وريليتس وبنو وفا وبنو يليان وبنو أح ورجبه وبنو ويسروكن وبنو تدرج وبنو وصين وبنو مصنان [٢١ ب] وبنو بوليت وبنو سبلين وبنو سیکرین وبنو غناوس وصدینه وبنو وکلادن وبنو وطوف ١٥ وبنو غرزوات وبنو خاز وبنو يرزال وبنو تزارت وبنو زوراغ وبنو شَلَكَان وبنو يُوراسن ويغمره، وهؤلاء عصبة زناتــة من لواتة ومزاتة وهم بنو خطاب ملوك مزاتة وهم من مزاتة أنفسه، وبنو يكدلين وبنو يزدرن وبنو عكاره ورماته ونجاسه، وسيَّد بني خطاب اليوم آبو عبد الله مبارك بن عيسى بن خطاب بزويله مطاع في أدانيه وأباعده ٢ ورهطه بنو مزليكش وفيهم المملكة وهم آل خَطاب عِلْية مزاته، وبلكاوه وإسيله وفطناسه وسمتيسه وكلله وبنو درف وبنو مندره وبنو دوسين وبُونيسه الأشرار الأنكاد الأقذار وبنو اجرفزان وباجايه وبنو سدوين وبنو غيلين وبنو يرمزيان وبنو المكم وزهاته وبنو

آ (یرید قوم اهه) قد کُتب ذلك فی الأصل تحت (وبنو یلاسیکشن) ،
 ۸ (بطوی) - (بطوی) ۱ (غرمیست) - کأنه (عزمیست)، ۱٦ (وبغره) - (وبو درف) - (وبو درف) ،

عبد الملك وبنو يغوكس ونسيده وورديغه ورزيفه وكرداسه ورهاوه وبنو ایکلان وورزیغه وبنو سفتلن وبنو یطوفه وبنو الاسطار وبنوعاصم وبنويزتاسن وبنو مكسن وبنو ويان وبنو زعرور وبنو اسمعيل وبلاجه وعنزوره وأكوده ومزوره وفرطيطه ومقرطه وبنو كملان، ومن قبائل زنانــة أيضًا [....]، وبنو يفرن ٥ قبيل يعلى بن بحمد وهم وولديه في غاية البلاء مع يوسف بن زيــرى وقتنا هذا، وبنو واسين ومُطاره وبنو وإصل وبنو حمزة وبنو وإبوط ومكناسه وبنو تيغرين ومسفُّونه وبنوياكرين، وملوك زناتة بنو ورززمَار وكان منهم محمَّد بن اكنير بن محمَّد بن خزر وعطيَّة ومفاتل ولفين وخزرون بن فلفل قاتل أبي عبد الله بن المعتزُّ صاحب سجلماسه ١٠ وكان أبو عبد الله بن المعتزُّ قتل أخاه المنتصر وهم اثنا عشر رجلاً فأمَّا محمَّد بن اکنیر فاِنَّه قتل نفسه بیده إذ بایته یوسف بن زیری خوفًّا من أن يأسره وكان أجمل فومه وكان محمَّد أبو عبد الله بن خزَرِ وعَطِّيَّةُ فارسَى زناتة ومقاتل أخوها بالسوس عين، وبنو ستاته وبنو دركمون وبنو مسكن وبنو لنت وكورايه وسندراته وبنو زنداج وبنو ١٥ ورسفیان وورداجه وبنو دمر وبنو سنجاس، (٦٤) ولو قلتُ أنَّى لم أصل الى علم كثير من قبائلهم لقلتُ حفًّا إذ البلاد التي تجمعهم والنواحي التي تحيط بهم مسيرة شهور في شهور والعلماء

بأنسابهم وأخبارهم وآثارهم هلكل وكنتُ قد أخذتُ عن بعضهم رسومًا

أَئبَتُهَا وَلَمْ ٱرجِع منها الى غير ما قدَّمتُه من ذَكَر قبائلهم،

۶ (وعنتهوره) -- (عنزوره) ، ٥ [....] لعلّه ينقد هنا بعض الأمها من أسماء القبائل، ٨ (وينو ياكرين) -- (بنو ياكرين) ، ١٦ (إِذْ بَايَنَهُ) -- (اد بأينَهُ) ، ١٩ (وبنو زيداج) -- (بنو زنداج) ، ١٥ (وبنو ورسفيان) -- (بنو ورسفيان) ، ١٦ (وبنو ډمر) -- (بنو دمر) ، (وبنو سنجاسن) -- (بنو سنجاسن) ،

## [الاندلس]

حَطَ ٢٢ (١) أَفَأَمَّا الاندلس فهي من نفائس جزائــر البحر ومن الجلالة في القدر بما حوته وإشتملت عليه بجال سآتى بأكثرها ودخلتُها في أوّل سنة [٢٦ ظ] سبع وثلثين وثلثمائــة والغيمُ بها أبو المُطرّف عبد الرحمن بن ه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، وطولها شهـر في عرض نيّف وعشرين يومّا وفيها غامر وأكثرها عامر مأهول ويغلب عليها المياه انجارية والشجر والتمر والأنهار العذبة والرخص والسعة في جميع الأحوال الى نيل النعيم والتملُّك الفاشي في اكناصَّة والعامَّة فينال ذلك ١٠ أهل مِهَيْم وأرباب صنائعهم لقلَّة مؤنهم وصلاح بلادهم ويسار ملكهم حَمَد ٧٤ | بقلَّة كُلَّفِهِ ولوازيمهِ وسقوط شُغله بشيء بجذره وحال نخيفه إذ لا رقبة عليه لأحد من أهل جزيرته ولا خشية لـ من عدق ينصب لملكته مع عظم مرافقه وجباياته ووفور خزائنه وأمواله وممَّا أدُلُّ بالقليل منه على كثيره وغزيره أنّ سكّة دار ضربه على الدنانير والدراهم ضانَهَا في كلّ سنة ١٥ ماثتا ألف دينار ويكون عن صرف سبعة عشر بدينار ثلثة آلف ألف وأربع مائة ألف درهم هذا الى صدقات البلد وجباياته وخراجاته وأعشاره وضاناته ومراصه وجواليه وما ينبض من الأموال الوافرة على المراكب الطردة اليهم والصادرة عنهم والرسوم على بيوع الأسواق، [ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هي في يده مع صغر أحلام أهلها وضعة

آ (شهر) – حَطَّ (دون الشهر)، ۱۱ (تَخِينه) – (تَحِينُهُ)، ۱۰ (بدينار) کا فی حَطَّ وفی الاصل (دينار)، ۱۸–۲۰ [ومن أعجب ... وَلَدَّاتِهَا] ماخوذ من حَطَّ،

نفوسهم ونقص عقولم وبعدهم من البأس والشجاعة والفروسيّة والبسالـة ولقاء الرجال ومراس الأنجاد والأبطال وعلم موالينا عليهم السلام بمحلّها في نفسها ومقدار جباياتها ومواقع نعمها ولنّاتها،]

- (٦) فأمًا مغرب هذه المجزيرة فمن مدخل خليج المغرب المذكور ومصب مائه على البحر المحيط من نواحى لبله وجبل العيون آخذًا على لب وشلب ه الى أن يتصل بشنتره والنهسر الآخذ من سموره مدينة المجلالقة الى موضع مصبة من البحر المحيط، وشالها فمن شنتره ذاهبًا على نواحى سموره وليون ويونه من بلاد جليقيه الى أقاصى بلد جليقيه، ومشرقها فمن مشارق جليقيه الى المخليج المغربي على نواحى سرقصه وضواحى وشقه وطرطُوشه حَمَّ ٥٠ وجميع بلاد الافرنجه من جهة البرّ، وجنوبيها المخليج المذكور من مجانه الى ١٠ تُجاه جزيرة صِقليه على بلاد بلنسيه ومُريسيه والمرية ومالقه والمجزيرة الى ركن البحر المحيط،
  - (٢) وأوّل أرضها المعمورة على الخليج الرُوئ فمن أشبيليه ثم المجزيرة ويستمرّ على المريّه الى افرنجه ويعود على أرض جَليفيه الى شنتره الى اخشنبه على البحر المحيط، وأمّا حدّ شُدُونه ومُرسِيه وما صاقبها من أرض ١٥ بلنسيه الى طُرطُوشه وهى آخر المدن التى على البحر المتّصل ببلد الافرنجه فهى ثغور تنّصل من جهة البرّ ببلاد غلجشكش وهى بلاد حرب للروم ثمّ تتّصل ببلد بشكونس وهم أيضًا نصارى المجلالقة، فينتهى من الأندلس حدّان حدّ الى دار الكُفر وحدّ الى البحر الحيط، وجميع ما ذكرتُه من المدن على البحر فحدن كبار عامرة مشعونة بالمرافق التى ينتخر بها أهل ما النواحى فى بلادهم ومنابرهم، ولم تزل الاندلس فى أيدى بنى مروان الى هذه الغاية،

۲ (شنتره) – (سنتره)، ۱۱ (طلریه) – (طلره)، ۱۱ (المریه) – ۱۱ (المریه) – ۱۱ (المریه) – ۱۱ (المزیه)، ۱۲ (المذیه) – (المذیه) – (المذیه)، ۱۲ (المذیه)، ۱۸ (فینتهی) – (فسهی)،

- (٤) ومن مشاهير مدنها القديمة جِيَان وطليطله ووادى المحجارة وجبيع مدنها قديمة أزليَّة لم يُحُدَّث بها في الإسلام غير مدينة بُجانه [وفي المريَّة] وهي على حدود رستاق لبيرة وشنترين أيضًا على ظهر البحر المحيط [٢٦] ب] مُحدثة،
- و (٥) وبالاندلس غير طراز يرد الى مصر متاعه وربّما حمل منه شيء الى أقاصى خراسان وغيرها، ومن مشهور جهازهم الرقيق من الجوارى والغلمان الرُوقة من سبى افرنجه وجليقيه والخدم الصقالبة وجميع من على وجه الأرض من الصقالبة المخصيان فمن جَلَب الاندلس الاُبّم عند قربهم منها يُخْصَون ويفعل ذلك بهم تُجار اليهود والصقالبة قبيل من ولد يافث وبلدهم مستطيل واسع ولغُراة خراسان من ناحية البُلغار بهم اتصال فهم إذا سُبُوا الى هنالك تُركُوا فُحُولةً على أحوالهم مغرورين على صحة أجسامهم اوذلك أن بلد الصقالبة طويل فسيح] والخليج الآخذ من البحر الحميط بنواحى باجوج وماجوج يشق بلدهم ويستمر مغربًا الى نواحى اطرايزنده ثم الى القسطنطينية ويقطع ناحيتهم بنصفين، [فنصف بلدهم بالطول يسبيه الى القسطنطينية ويقطع ناحيتهم بنصفين، [فنصف بلدهم بالطول يسبيه وافريحة وانكبردة وقلورية وبهذه الديار من سبيهم الكثير باق على حاله،] وسأذكر جميع ما بها من المجالب في جمله ما يرد من المغرب من المغرب من المغوار،
- يَط ٢٦) | ومن معاظم كور الاندلس ريسه ومدينتها ارجَذُونَه ومنها كان ٢٠ عمر بن حفصون الخارج على بنى أُميّة وفحص البلوط متّصل بديار ابن حفصون وريه كورة واسعة خصبة، وإسفقه رستاق أيضًا حسن ومدينته

عافق، وبالاندلس غير ضيعة فيها الألوف من الناس لم تُمدَّنُ وهم على دين النصرانية روم وربّها عصوا في بعض الأوقات ولجأ بعضم الى حصن فطال جهادهم لأنهم في غاية العتو والتمرَّد وإذا خلعط ربقة الطاعة صعب ردّهم إلا باستئصالهم وذلك شيء يصعب ويطول، ومَارِدَه وطليطله من أعظم مدن الاندلس وأشدها منعة، وثغور الجلالقة مارده ونفزه ووادى الحجارة وطلبطله على مدينتي الجلالقة التي تُعرف بسموره وليون وليون مسكن سلطانهم وعُدَّنهم بعد سموره ولوبيط من كبار مدنهم وهي بعيدة عن بلد الإسلام، وليس في أصناف الكفر الذين يلون الاندلس أكثر عددًا من الافرنجه غير أنّ الذي يلي المسلمين منهم ضعينة شوكتهم قليلة عددًا من الافرنجه غير أنّ الذي يلي المسلمين منهم ضعينة شوكتهم قليلة عددًا من ويم وفيهم إذا مُلكول طاعة وحسن نصيحة ومحاسن كثيرة، العرابهم يرغب أهل الاندلس عن الجلالفة بأولادهم والمجلالقة أحسن وأصدق محاسن وأقل طاعة وأشد بأمًا وقوةً وبسالةً وفيهم غدر وهم في عرض طريق الافرنجه،

(٧) وأعظم مدينة بالاندلس قُرطُبه وليس بجميع المغرب لها شبيه ولا بالجزيرة والشأم ومصر ما يدانيها في كثرة أهل وسعة رُفعة وفُسحة ١٠ أسواق ونظافة محال وعارة مساجد وكثرة حمّامات وفنادق ويزعم قوم من سافرتها الواصلين الى مدينة السلام أنّها كأحد جانبي بغداذ وذلك أنّ عبد الرحمن بن محمّد صاحبها ابنني في غربها مدينة وسمّاها بالزَهْرَاء في حَلا سفح جبل حجر أملس يعرف بجبل بطلش وخطّ فيها الأسواق وابنني المحمّامات والمخانات والقصور والمتنزهات واجتلب اليها العامّة بالرغبة ٢٠ وأمر مناديه بالنداء في جميع أقطار الاندلس ألا من أراد أن يبتني دارًا أو أن [٢٠٢ ظ] يتخذ مسكنًا بجوار السلطان فله من المعونة أربع مائة درهم فتسارع الناس الى العارة وتكاثفت الأبنية وتزايدت فيها الرغبة وكادت الأبنية أن تنصل بين قرطبه والزهراء ونقل اليها بيت ماله وديوانه

۲ (بسموره) - (بسماره)، ۷ (بالزَهْرَا) - (بالزَهْرَا) - (بالزَهْرَا) - (بالزَهْرَا) - (بالزَهْرَا) ۲ (بالزَهْرة) ۲۱ (بالزَهْرا) - (بالزَهْره)، ۲۱ (بالزهره)،

ومحبَّمَه وخزائنه وذخائره، [وقد نُقِل جميع ذلك وأعيد الى قرطبة تطيّرًا منهم بها ونشأمًا بموت رجالم فيها ونهب سائر ذخائره،]

 (A) وسمعت غير محصل نقة من يستبطن جبايات البلد وحاصل عبد الرحمن بن محمّد أنّ لديه ممّا اتَّجه له جمعُه من الأموال الى سنة أربعين • وثلثائة ما لم ينفص من عشرين ألف ألف دينار إلا اليسيرَ القليلَ دون ما في خزائنه من المتاع وإكملي المصوغ وَآلة المراكب وما يتحمَّل به الملوك من القنية المصوغة، ولمَّا تُوتِّي عبد الرحمن بن محمَّد سنة خمسين وثلثمائة صار الأمر الى ابنه أبي العاص الحكم بن عبد الرحمن فصادر رجالَ أبيه وقبض نعم خدمه والوزراء الذين لم يزالوا في صحبته فكان اكحاصل منهم ١٠ عشرين ٱلف ألف دينار يتواطأ في علم ذلك أهل الخِبرة بهم ويتساوَون في معرفة وجوهه ولم يكن لهذا المال في وقته في بلد الإسلام شبَّهُ إلَّا ما كان في يد الغضنفر أبي تغلب بن اكحسن بن عبد الله بن حمدان فإنّه كان ممّا ينعامله خاصّتهم بالجزيرة والعراق ومقدارُه يزيد على ذلك حتّى قبل أنَّه كان خمسين ألف ألف دينار وأدال الله منه فأخرجه عن يله ١٥ وجمقه وبدُّده وكذلك عادة الله تعالى في كلُّ ما كُسِبَ من حرام واجتمع بالبغى والظلم والآئام، وصورة ما بالاندلس من المال الذي قدّمتُ ذكره صورة ما للشفيّ بن الشفيّ وقد استحوذ عليه أبو عامر بن أبي عامر صاحب السكَّة بالاندلس وقتنا هذا فهو يَلَذُّ تَغْرِيفَهُ وشَقِيَ بِـه من جَمَّعَهُ وباء باِتْمه من لم يَحْظَ به،

رَهُ) وَقُرُطُبَهُ وإِن لَمْ تَكُ كَأَحَد جَانِي بَعْدَاذَ فَهِى قَرِيبَةُ مِن ذَلَكَ وَلاحْقَةً بِهُ وَهِى مدينة ذَات سور مِن حَجَارة ومحال حسنة ورحاب فسيحة وفيها لم يزل مُلك سلطانهم قديمًا ومساكنُه وقصرُه من داخل سورها المحيط بها وأكثر أبواب قصره في داخل البلد من غير جهة ولها بابان يشرعان في نفس سور المدينة الى الطريق الآخذ على الوادئ من الرصافة، والرُصافة

۱ [وقد نُقل ... ذخائرهم] مأخوذ من حَطَ، ٧ (القنية) - (الفنيه) ٤
 ١٨ (تَقْرِيغَهُ) - (تَقريقَةُ)،

مساكن أعلى ربضها متصلة مبانيها بربضها الأسفل | وأبنينها مشتبكة ٢٨ مَط مستديرة على البلد من شرفه وثباله وغربه فأمّا المجنوب منه فهو الى واديه وعليه الطريق المعروف بالرصيف والأسواق والبيوع والمخانات ومساكن العامّة بربضها، وسجد جامعها جليل عظيم فى نفس المدينة والمحبس منه قريب، وقرطبه هنه بائنة بذاتها عن مساكن أرباضها عبر ملاصقة لها ولمدينة قريبة المحال ودُرْتُ بسورها غير يوم فى قدر ساعة وهى نفسها مستديرة حصينة السور وسورها من حجر، ولم تكن الزهراء بذات سور تامّ وبها مسجد جامع حسن طبّب فى نفسه [دون جامع البلد فى المحل والقدر والكبر] ولفرطبه سبعة أبواب حديد، وهى فخهة واسعة المحال بحسن المجدّة وكثرة المال والنصرّف فى وجوه التنعّم بجيّد النياب المحال بحسن المجدّة وكثرة المال والنصرّف فى وجوه التنعّم بجيّد النياب المحال على من ليّن الكتّاف وجيّد الخرّ والغرّ والمترة بغارِه المركوب

(1) وليس لجيوشهم حلاوة في العين لسفوطهم عن أسباب الفروسية وقوانينها وإن شجُعت أنفسُهم [٢٦ ب] ومرنوا بالفتال فإن أكثر حروبهم تتصرّف على الكيد والحيلة وما رأيت ولا رأى غيرى بها إنسانا قطّ ه جرى على فرس فاره أو برذّون هجين ورجلاه في الركابين ولا يستطبعون ذلك ولا بلغني عن أحد منهم لخوفهم السفوط وبفاء الرجل في الركاب على قولم وهم يفرسون على الأعراء من الخيل وما أطبقت قط جريدة عبد الرحمن بن محبد ولا من سبقه من آله وآبائه على خسة آلف فارس مبن يقبض رزقه و بختم عليه ديوانه لأنه مكني المؤونة بأهل الثغور من آهل جزيرته ما ينوبه من كيد العدو ومن يجاوره من الروم ولا عدو عليه سواهم وقلما يكترث بهم، وربّها طرقه في بعض الأحايين مراكب المروس والتُرك البجناكية وقوم في جلنهم من الصقالبة والبُلغار فينكوا في أعاله وربّها انصرفوا خاسرين خائين،

٧ (الزّهراء) - (الزّهرةُ)، النها [دون . . . والكبر] مأخوذ من حَطّ ، ١٦ (جرى) في الأصل قبل (إنسانًا)، ١٧ (الرّجُل) - (الرّجُل)، ٢٣ (فينكول) - (فينكُنُ)،

حَط ٢١ (١١) وبالانداس الزيبق والمحديد والرصاص | ومن الصوف يقطّع كآحسن ما يكون من الأرمنيّ المحفور الرفيع الثمن الى حُسن ما يُعمل بها من الأتماط ولم من الصوف والأصباغ فيه وفياً يعانون يُصبَّغُهُ بدائع مجشائش [تختص] بالاندلس تُصبغ بها اللبود المغربيّة المرتفعة الثمينة ه واكحرير وما يؤثرونه من ألوإن اكخرّ والغرّ ويُجلب منها الديباج ولم يساوِهم في أعال لبودهم أهل بلد على وجه الأرض وربُّما عُمِل لسلطانهم لبود مُلاثينيَّة يَقْوَم اللبد منها بالخمسين والستِّين دينارًا غير أنَّه فد جُعِلَ عروضها خمسة وستَّة أشبار فهي من محاسن الفَرْش، ويُعمل عندهم من الخرّ السّكب طلسفيق ما يزيد ما استُعمل منه للسلطان على ما بالعراق ١٠ ويكون منه المُشَمَّع فيمنع المَطَـر أن يصل الى لابسه، وأمَّا أسعارهم فتُضاهي النواحِيّ الموصوفة بالرُخص وكثرة انخير والسعة وفواكهُهم مع طيبة فيها وسطةٌ فكالمُباحة التي لا نَهَنَ لها، ويُعمل في أقطار بلدهم من الكَّنَّانِ الدنيُّ للكسوةِ ويُعِلِّب الى غير مكان حتى ربَّها وصل الى مصر منها الكثير فأمَّا أرديتهم المعمولة ببجانبه فتُحمل الى مصر ومكَّة وإليمن ١٥ وغيرها ويستعمَل عندهم للعامَّة وللسلطان من الكتَّان ثياب لا يُعَصُّر عن الدبيقيّ ماكان منها صغيقًا ومن السلس الدقيق مــا يستحسنه من لبس الشَرب ويضاهي رفيعَ الشطوئ الجيّد، وقلّ سوق بها يصير اليه أهله إلاّ على الغارِه من المركوب [ولا يعرف فيهم المهنة طلشي إلا أهل الصنائع والأرذال] وتختصُ بالبغال النُره وبها يتفاخرون ويتكاثرون، ولم منهــا ٢٠ نتاج ليس كمثله في معادن البغال المذكورة وأصفاعها المشهورة من ارمينيه والران وباب الأبواب وتغليس وشروان لأنها تَبْدُنُ وتَصْنُعُ وتُنجِبُ ويُجْلَبُ اليهم منها شيء حسن الشِيَةِ عظيم المُغَلِق كثير الشمن من جزيرة ميرقه وهي جزيرة لعبد الرحمن بن محمد فيها المسلمون منقطعة تلي ناحية

افرنجه وإسعة المخير كثيرة الثار رخيصة الماشية لكثرة المراعى غزيسرة النتاج والمواشى معدومة المجوائح قليلة الآفة وليس بها عاهمة ولا وحش يؤذيهم فى سائمتهم ورأيت منها غير بغل بيع بخبس مائة دينار وإليها برغب ملوكهم بمراكبهم وإيّاها يستوطئون ويؤثرون [٢٤ ظ] فيا يركبون فأمًا ما يبلغ منها المائة ولمائتى دينار فأكثر من أن يُحصى ولبس ذلك النبها أزيد على البغال الموصوفة بحسن السير وسرعة المشى فقط بل جَمعَتْ مع ذلك عِظم المخلق وحسن الشِية الى اختلاف الألوان الصافية والشعور الدهينة المشرقة والصحة على مسر الأيام مسع الصبر على الكد والعَسْفُو،

(17) ذكر المسافات بها، ثمن قُرطُبه الى مراد مرحلة ومن مراد الى غرغيره ١٠ مرحلة ومن غرغيره الى آشيليه يومان وهى مدينة كثيرة الخير والغواكه والكروم والنين خاصة وهى على وادى قُرطُبه ومن آشبيليه الى لَبله يومان حَل ٨٠ وهى مدينة قديمة أزلية كثيرة الخير صالحة القدر عليها سور ومنها الى جَبل العيون الى العيون الى الحيون الى الحين الله قديمة أزلية كثيرة الخير ومن جبل العيون الى مشهورة عظيمة غزيرة الخير كثيرته أربعة أيّام ومن اخشنبه الى مدينة ما مشهورة عظيمة غزيرة الخير كثيرته أربعة أيّام ومن اخشنبه الى مدينة أيضًا مدينة ومنها الى المعدن وهو فم النهر ثلقة أيّام وهى فى نفسها أيضًا مدينة حصينة ومنها الى المعدن وهو فم النهر ثلقة أيّام وهى فى نفسها صالحة القدر ومن فم النهر الى الشبونه يوم ومن الشبونه الى شنترى يومان ومن شنترين الى بيزه أربعة أيّام ومن بيزه ٢٠ ومن شنكره الى جلمانيه [يومان ومن جلمانيه] الى البش يوم ومن البش الى جلمانيه [يومان ومن بطليوس يعبر النهر يوم ومن بطليوس الى قنطرة السيف أربعة أيّام ومن مدلين قنطرة السيف الى مدلّين يومان ومن مدلين

۱۱ (یومان) وفی حَطَّ (یوم)، ۱۷ (بنی ورداسن) – (ابن وداسن)، ۱۱ [یومان ومن جلمانبه] مستم عن حَطَّ إِلَّا أَنَّهُ كَتَب فی حَطَّ (جِلْمَانَهُ)، ۲۲ (یوم) وفی حَطَّ (یومان) إِلَّا أَنَّهُ یوجِد فی نسختی حَطَّ (یوم)،

الى ترجيله يومان ومن ترجيله الى قصراش يومان ومن قصراش الى مكتاسه يومان ومن مكتاسه الى مخاضة البلاط يوم ومن المخاضة الى طليره خمسة أيّام ومن طليره الى طليطله ثلثة أيّام، ومن قرطبه الى بطليوس على المجادة ست مراحل ومن قرطبه الى بلنسيه اثنا عشرة مرحلة ومن و قرطبه الى المريّه فرضة مجانة سبعة أيّام ومن المريّه الى مرسيه خمسة أيّام، ومن المريّه الى مرسيه خمسة أيّام، (١٢) وجميع هذه المدن المذكورة مشهورة بالغلات والتجارات والكروم حلا المحارات والأسواق والبيوع والحمامات والمخانات والمساجد المحسنة يقام فيها جميع الصلوات وليس مجميع الاندلس مسجد خراب وفيها مدن يزيد بعضها على بعض في المحل والمجباية والارتفاع والولاة والقضاة والمخلّفين على المخار ويقال لأحده مُخلّفتٌ وليس بها مدينة غير معمورة ذات رستاق فسبح الى كورة فيها ضياع عداد وأكرة ويسعة وماشية وسائمة وعدة وعتاد وكراع وزروعهم فإمّا مجنوس حسنة الرّبع كثيرة الدخل أو أسقاء على غاية الكال وحسن الحال،

ومن قرطبه الى كركويه المدينة وفيها منبر وأسواق وحمامات وفنادق أربعة أيّام وللمنزل فى كلّ ليلة بقرية آهلة ومن كركويه الى قلعة رباح مدينة كبيرة ذات سور من حجارة وهى على واد لها كبير منه شِربُ أهلها ويزرعون عليه وبها أسواق وحمّامات ومتاجر مرحلة والطريق على قرى ذات عارة ومن قلعة رباح الى ملقون مدينة على نهر لها سور من تراب [٢٤]ب] وهى دون قلعة رباح فى الكبر ونهرها يُعرف باسمها من تراب أهلها [مرحلة] ومنها الى ابنش قرية فيها فندق وعين منها شربهم كثيرة الأهل مرحلة ومن اينش الى طليطله مرحلة وهى مدينة كبيرة جليلة مشهورة أكبر من يُجانَه ذات سور منبع وهى على وادى تاجو وعليه قنطرة عظيمة طولها خمسون باعًا ويصير واديها الى الوادى المنصبُ الى قنطرة عظيمة طولها خمسون باعًا ويصير واديها الى الوادى المنصبُ الى

۲ (مکناسه) المرتین – (سکنان) کما نی الصورة ، ۱٤ (کرکویه) – (کوکونه) ،
 ۲۰ [مرحلة] مستم عن حَطَ ویفند أیضا فی نسختی حَطَ ، (ابنش) – (انبش) ،
 ۲۱ (ابنش) – (انبش) ،

شنتره، ومن طلبطله الى مُغام قرية كبيرة وبها معدن الطفّل الاندلسي مرحلة ومن مغام الى الغرّاء مدينة كبيرة ذات أسواق ومحال وبكون نحو وادياش مرحلة، ومنها الى وادى المحجارة مدينة كبيرة وثغر مشهور الحال مسوّر بجحارة ذات أسواق وفنادق وحبّامات وحاكم ومخلّف وبها يسكن ولاة الثغور كأحمد بن يعلى وغالب وعليها أكثر جهاد جَليقيه، ومنها الى ه شعراء القواريسر وفيها منهل تنزله الرفاق مرحلة، ومنها الى مدينة سالم مرحلة ومنها غالب بن عبد الرحمن صاحب المجيش ولها سور عظيم حَط ١٢ ورسناق وإقليم وإسع وناحية كثير الماشية رفهة في جميع أسبابها فاتضة المخير واسعته وهي أكثر الاندلس حَرْبًا وغَرْقًا، فهن جملة من أخبار جزيرة الاندلس،

٦ (شعراً) تابعًا لحَطَ وفي الأصل (شعر)،

## [صقليه]

(1) ويلعق بها في حسن الحال مها هو بيد أهل الإسلام صقلّه وهي جزيرة [على شكل مثلّك منساوى الساقين زاويت المحادّة من غربي المجزيرة] طولها سبعة أيّام في أربعة أيّام [وهي في شرقيّ الاندلس في لجّ البحر وتحاذيها من بلاد الغرب بلاد افريقية وباجة وطبرقه الى مرسى المخرز وغربيها في البحر جزيرة قرشقه ومن جنوب صقلية جزيرة قوسره وعلى ساحل البحر شرقيها من البرّ الأعظم الذي عليه قسطنطينية مدينة ربو ثمّ نواحي قلوريه]، والغالب عليها المجبال والقلاع والمحصون وأكثر أرضها مسكونة مزروعة وليس لها مدينة مشهورة معروفة غير المدينة أرضها مسكونة مزروعة وليس لها مدينة مشهورة معروفة غير المدينة غير متباينة ببعيد مسافة وإن كانت حدودها ظاهرة بيّنة،

(٦) ومنها المدينة الكُبرى المسّاة بُلرم وعليها سور عظيم من حجارة شايخ منيع يسكنها التُجّار وفيها مسجد المجامع الأكبر وكان بيعة للروم فينل فتحها وفيه هيكل عظيم ويقول بعض المنطقيّين أن حكيم يُونان العنى ارسَطُوطَالِس في خشبة معلّق في هذا الهيكل الذي قد اتّخان المسلمون مسجدًا وآن النصارى كانت تعظم قبرَه وتستشفى به لما شاهدت يُونَان عليه من إكباره وإعظامه قال والسبب في تعليقه بين الساء والأرض ما كان الناس يلاقونه عند الاستسقاء والاستشفاء والأمور المهمّة التي

٦-٦ [على شكل .... المجزيرة] مأخوذ من معجم البلدان لياقوت ج. ٢ ص. ٢٠٤ فيا نقله عن ابن حوقل برسم (صقلية)، ٣-٨ [وهى فى .... قلوريه] مأخود كذلك من معجم البلدان ج. ٢ ص. ٢٠٤، ﴿ (قَرَشْقه) – فى معجم البلدان (قرشق)، (قوسره) – فى معجم البلدان (قوصرة)،

توجب النزعة الى الله تعالى والتقرّب اليه فى حين الشدّة وخوف الهلكة وعند وَطئ بعضهم لبعض وقد رأيتُ خشبة يُوشك أن يكون هذا القبر فيها،

(٢) وتَجاهها مدينة تُعرف بالكَالصَة ذات سور من ججارة وليس كسور بلرم يسكنها السلطان وأتباعه وفيها حمَّامان ولا أسواق فيها ولا ° حَطَّ ١٢ فنادق وفيها مسجد جامع صغير مقتصد وبها جيش للسلطان ودار صناعة للبحر والديوان ولها أربعة أبواب من قَبولها ودَبورِها وغرِبها وشرقيُّها البحر وسورٌ لا باب له، وحارةٌ تُعرف بجارة الصقالبة وهي أعمر من المدينتين اللتين ذكرتُهما وأجلُّ ومرسى البحر بها وبها عيون جارية بينها وبين صقلّية [٥٥ ظ] ومياه كالحدّ ينهما، وحارةٌ تُعرف مجارة المسجد ١٠ المعروف بابن سقلاب وهي كبيرة أيضًا وليس بها مياه جارية ويشرب أهلها من الأبآر وعلى طرفها الوادى المعروف بوادى عبّاس وهو عظيم كبير ومطاحنهم عليه كثيرة وبساتينهم وأجنتهم غير مُنتَفِعة بـ ، وإكمارة الجدية وهي كبيرة تفارب حارة المسجد وليس بينهما فرق ولا فاصلة ولا عليهما ولا على حارة الصقالبة سور، وأكثر الأسواق فيما بين مسجد ابن ١٥ سقلاب وإكمارة المجدين كسوق الزيانين بأجمعهم والدقاقين والصيارفة والصيادنة والمدادين والصياقلة وأسواق القيح والطرازيين والمماكين والأبزاريين وطائفة من القصّابين وباعة البقل وأصحاب الفاكهة والربحانيين وللجرّارين والخبّازين وانجدّالين وطائنة من العطّارين وانجزّارين والأساكنة والدبّاغين والنجّارين والغضائريّين والخشّايين خارج المدينة وببلرم طائفة ٢٠ من القصَّابين طِّ بجرَّارين طِلاً سَاكَفَة وبها للقصَّابين دون المائتي حانوت

ا (الغزعة) - (العرعه)، اا (كبيرة) - (كبيرة)، ۱۱ (والصيادنة) - حَط (والحيّادين والصياقلة حَط (والحيّاذين والصياقلة والحيّادين والصياقلة والعيّادين)، ۱۲ - حَط (والطوازيّين)، والطوازيّين - (والطوازيّين)، ۱۲ - ۱۲ (والطوازيّين .... واكنتّايين) يوجد مكان ذلك في حَط (وكذلك ياثر الصيّاع على اختلافهم) فقط،

لبيع اللحم والقليل منهم في المدينة برأس الساط ويجاورهم القطانون والمحلّاجون والمحدّاؤون وبها غير سوق صالح، ويدلّ على قدرهم وعددهم صنة مسجد جامعهم ببلرم وذلك أنّى حزرتُ المجتمع فيه إذا غصّ بأهله بلغ سبعة آلف رجل ونيّقًا لأنّه لا يقوم فيه أكثر من ستّة وثلثين صفًا وللصلاة وكلّ صفة منها لا يزيد على مائتي رجل،

(٤) وبصقليه من المساجد في مدينة بلرم وللدينة المعروفة باكخالصة حَط ٨٤ ولكارات المحبطة بها من وراء سوريهما عامرة | أكثرها قائمة على عُروشها بجيطانها وأبولها نيّف وثلثمائة مسجد يتواطأ أهل انخبرة منهم في علمها وينساوون في معرفتها وعددها وبظاهرها ممّا حفٌّ بها ولاصقها وبين أجنُّتها ١٠ وأبراجها ومحالً كانت متَّصلة بالأقرب فالأقرب منها على الوادى المعروف بولدى عبَّاسَ ومجاورة للمكان المعروف بالمُعسكر في ضمن البلد متبدَّدة في فحص عبَّاس وبعضها في أثر بعض الى المنزل المعروف بالبيضاء قرية تُشْرِف على المدينة وبينهما نحو نصف فرسخ وقد خربت هلك أربابها بما دار عليهم من النتن يعرِف ذلك جميعهم غير مختلفين في مقدارها وإنَّها ١٥ تزيد على مائتي مسجد، ولم أر لهذه العدّة من المساجد بكان ولا بلدٍ من البلدان الكبار التي تستولى على ضِعف مساحتها شِبْهًا ولا سمعتُ من يدَّعيه ﴿ إِلَّا مَا يَتَذَاكُرُهِ أَهُلَ قُرْطُبُهُ مِن أَنَّ بَهَا خُمْسَ مَائَةً مُسجد وَلَمْ أَقْفَ عَلَى حقيقة ذلك من قرطبه وذكرتُه في موضعه على شكٍّ منى فيه وأنا محققه بصقلِّيه لأنَّى شاهدتُ أكثرَه، ولقد كنتُ وإقفًا ذات يوم بها في جوار دار ٢٠ أبي محمَّد عبد الواحد بن محمَّد المعروف بالتَّفَصُّ الفقيه الوثائقيُّ فرأيتُ من مسجن في مقدار رمية سهم تحو عشرة مساجد يُدركها بصرى ومنها شيء تُجاه شيء وبينهما عرض الطريق فقط، وسألتُ عن ذلك فأخبرتُ أنّ القوم لشدّة انتفاخ رؤوسهم كان بحبّ كلُّ واحد منهم أن يكون له مسجد مقصور [٣٥ ب] عليه لا يشركه فيه غير أهله وغاشيته وربُّها كانا

<sup>. .</sup> ۱ (والقليل) – (والغليل) ، ٤ (وثلثين) – (وثلثون) ، ۱۱ (بالمُعكر) – (بالعَـكر) ، ۱۳ (نحو نصف فرسخ) – حَطَ (نحو من فرسخ) ،

أخوان منهم متلاصقة داراها متصافبة المحبطان وقد عمل كلَّ وإحد منهما مسجدًا لنفسه ليكون جلوسه فيه وحك، وفي جملة هذه العشرة المساجد التي ذكرتُها مسجدٌ يصلّى فيه أبو محمّد ابن القفصيّ هذا وبينه وبين دار ولد له يتفقّه دون الأربعين خطوة وقد ابتنى ابنه مسجدًا الى جانب داره وهو أحد حدودها الأوَّلَ جديدًا مُعْلَقَ الباب أبدًا ويحضر أوقات الصلاة وهو جالس في دِهليز داره المجاورة الملاصقة لمسجد فلا يصلّى فيه، وكأنّ رغبته كانت في ابتنائه أن يقال مسجد النقيه بن الغقيه وهو حَدَثُ له من نفسه محلّ عظيم وخَطر جسيم وكأنّه لعظم خطره عنك أنّه يُظنَّ أبو أبيه أو أنّه بغير أب لِبَادِهِ وصَلْفِهِ | وحسن ركبته وزيّه وفي حَد ٥٨ يُظنَّى له إمام وفيه مكتب،

(٥) وبها رباطات كثيرة على ساحل البحر مشحونة بالرياء والنفاق والبطالين والفساق متمرّدين شيوخ وأحداث أغثاث رِنات قد علوا السجادات منتصيين لأخذ الصدفات وقذف المحصنات نِقَم منزلة وبلايا شاملة وحتوف مصبوبة منصوبة وأكثرهم يفودون ومنهم من لا يرى ذلك المشدة الرياء والسبعة وأكثرهم بالزور تطوّعاً بشهدون مع جهل لا يغرق فيه بين فرض الوضو وسُنته ويقصدهم من أعوزه المكان لبطالته والموضع لمعيارته فيرونه وربّما شاركوه بتافي من المأكول على أحوال يَقبئ ذكرها وليس هذا الكتاب مما يُذكر فيه مثلها، وأحسب تأسيسها كان على غير التقوى حسب ما أسيّست عليه المساجد المتقدّم ذكرها فهارت وباد أهلها التقوى حسب ما أسيّست عليه المساجد المتقدّم ذكرها فهارت وباد أهلها المقوى من الفتن والعصيان وشق عصا السلطان والله أعلم،

(٦) وكنتُ ذَكرتُ أحوال الخالَصة وأبولها وما فيها ولم أذكر بُلْزُم وفي

ا (أخوان) – (اخوين)، ٤ (دون الأربعين) – (بنعو عشرين)، ٨ (خطره) – (خطرها)، ٩ (يُظَنَّى) – (يَظُنَّى)، ١٨ (لعبارته) – (لعبارته)، ﴿ وَيَوْمُونُهُ .... الى آخر القطعة) يوجد مكان ذلك في حَط (ولْمِنَّمَا أووا الى هناك لمجزم وعدم السكني ومهانة أنضهم) فقط،

المدينة القديمة وأشهر أبولها باب البحر وسُهَّى بذلك لقربه من البحر ويليه باب أحدثه أبو الحسين أحمد بن الحسن بن أبي الحسين لشكوى أهل هذه الناحية بُعْدَ مخرجهم فعمله على نشرِ مطلِّ على نهر وعين تُدعى عين شفاء وبها يُعرف هذا الباب وقتنا هذا ولمن قرب منه مرفق بهذه ه العين، ثمّ بام يُعرف بشنتغاث وهو باب قديم واليه باب يُعرف بباب رُوطه ورُوطَه نهر كبير يهبط من هذا الباب اليه وأصله تحت هذا الباب وفيه ماء صالح عليه أرحية كثيرة متقاطرة، ثمّ باب الرياض وهو أيضًا مُحْدَث استحدثه أبو انحسين أحمد بن انحسن وكابت بجواره باب يُعرف بابن. فرهب في موضع غير حصين وكانت المدينة قوتلت عليه قديمًا فدخل ١٠ على أهلها منه معرّة وضرر جسيم فسدّه أبو اكحسين وأزالـــه ويجواره باب الأنباء وهو أقدم أبطبها طليه باب السودان نجاه اكحدّادين ثمّ باب اكمديد ومنه المخرج الى حارة اليهود وإليه باب استحدثه أبو اكحسين آيضًا ولم يُسَمُّ باسم ويُخرج منه الى حارة أبي جنين وجميعها تسعة أبواب، وهذه المدينة مستطيلة ذات سوق قد أخذ من شرقها الى غربها [٢٦ ظ] ١٥ يُعرف بالساط مفروش بالحجارة عامر من أوَّله الى آخره بضروب التجارة ما یُدیر رَحّی وعلی مائها غیر رحی تَطْحَن فی غیر مکان ویجاور مصبّ ما. هذه العيون من حيث بدؤ مسلها الى حيث مصبّها في البحر أراض مَطَ ٨٦ كثيرة تغلب عليها السباح وآجام فيها قصبُ افارسيٌ وبحائر ومقاثِ صالحة .، وفي خلال أراضيها بقاعٌ قد غلب عليها البربيرُ وهو البردِئ المعمول منه الطهامير ولا أعلم لما بمصر من هذا البرّبير نظيرًا على وجه الأرض إلّا ما

آبو المحسين) - حَط (أبو المحسن)، (المحسن) - (الحسن)، ١٠ (أبو المحسين) - حَط (باب المحدّادين)، المحسين) - حَط (أبو المحسن)، ١١ (أبو المحسين) - حَط (أبو المحسن)، ١٢ (أبو المحسين) - حَط (أبو المحسن)، ١٢ (أبي جمين) - حَط (أبي حماز)، ١٧ (رحَّى) - (رحَّا) وفى حَط (رحوين)، (مائها) ثابغًا لحَط وفى الأصل (بابها)، ١٨ (الى حيث) - (الى حين)، ٢١ (لما) - (با)،

بِصِقِلِّیه منه وأکثره یُفْتَل حبالاً لمراسی المراکب وأقله یُعمل للسلطان منه طوامیر الفراطیس ولِن یزید علی قلّه کفایته،

 (٧) وشِرب أهل المدينة وهم المجاورون لسورها من نحو باب الرياض الى نحو عين شفاء من مياه هذه العيون وباقى أهلها وأهل اكخالصة وجميع أهل اكحارات شربهم من أبآر دورهم خفيفًا كان أو ثقيلًا من الماء ويلذُّه لهم على كثرة المياه العذبة اكبارية عندهم وذلك لكثرة أكلهم البصل، وشرب أهل المُعسكر فمن العين المعروفة بالغربال وماؤها صالح وبالمعسكر عين نُعرف [بعين التسع دون الغربال في كثرة الماء وعين نعرف] بعين أبي سعيد دونها وعين تُعرف بعين أبي عليّ وكان من بعض ولاتهم فهي مضافة اليه وشرب الناحية المعروفة بالغربيَّة فمن العين المعروفة بعين ١٠ اكعديد وهناك معدن للسلطان من اكعديد يصرف ما يُستثار منه لحاجته في مراكبه وفرسطياته وكان هذا المعدن لبني الأغلب يُجْدِي عليهم الكثيرَ [وهو بقرب قرية تعرف ببلهرا وفيها عيون وأنهار تتغجَّــر منها وهي تمدُّ لحدى عبّاس وتقوّيه وهي كثيرة البساتين والكروم]، ويحبط بالبلد عيون غير مشهورة ويُنتَّفَعُ بمياهها كالقادوس في ناحية القبلة وبها الغوَّارة ١٠ الصغيرة والنوّارة الكبيرة على أنف الجبل من البلد وهي أغرر عيونهم ماء وتنصرف هذه المياه الى أجنَّتهم، ولقرية البيضاء عين حسنة نُعرف بالبيضاء وتصاقب الغربال والغربية وشرب الناحية المعروفة ببرج البطال من العين المعروفة بعين أبي مالك وأكثر مياه الدبور من أراض المدينة لأجنَّتُهم فبالسواني، ولم أجنَّة كثيرة الخير وبساتين أعذاء بخوسٌ لا تُسْنَى ٢٠. كالشأم وأكثر مياه البلد وإكمارات من الأبآر ثقيلة غير مرئة وإنَّما صرفهم الى شُربها رغبةً عن شُرب الماء المجارى العذب قِلَّةُ مُرُواتِهم وكثرة أكلهم للبصل وفساد حواسهم بكثرة تغذّيهم بالنيّ منه وما فيهم من

٧ (وبالمحسكر) - (وبالعسكر)، ٨ [بعين ... وعين تعرف] مستم عن حَط،
 (التسع) وفي حَل (بالسع)، ١٦ (وقرسطياته) - (وقرسطياته)، ١٤-١٤ [وهو...
 والكروم) مأخوذ من حَط،

لا یَاکُله کل یوم أو یُوکُل فی داره صباح مساء من سائــر طبقاتهم وهو حَط ۱۸٪ الذی أفسد تخیّلهم وضــر أدمغتهم وحیّر حواسهم وغیّر عقولهم ونقص أفهامهم وبلّد معارفهم وأفسد سحنّه وجوههم وأحال أمزجتهم حتّی رأول الاشیاء أو آکثرها علی خلاف ما هی به ،

منفود في حَطّ ه (٨) | وممّا يؤيّد قولي ويشهد ببرهانه مـا حكاه يوسف بن إبرهيم الكاتب في كتاب أخبار الأطبّاء عند نزوله بدمشق على عيسى بن المحكم وهو المسيح المتطبّب قال ذاكرتُه بالبصل فلم يزل في ذمّه ووصف معائبه وكان عيسى وسلمُويه بن بيان يسلكان طريق الرُهبان ولا يحمدان شيئًا يزيد [٢٦ ب] في الباءة ويقولان أنّ ذلك يُتلف الأبدان ويُذهب . الأنفس فلم أستحسن الاحتجاج عليه بزيادة البصل في الباءة فقُلتُ قد رأيتُ منه في سفري هذا منفعةً فسأل عنها فقلتُ إِنَّى كَنتُ أَذُوقِ الماء في بعض المناهل فأجن كربهًا فآكل البصل وأعاود شُرْبَه فأجد حالَه قـــد نقصت وكان عيسى قليل الضحك فاستضحك من قولى ثمّ استرجع بجَزّع ٍ منه وقال يعزز على أن يغلط مثلَك هذا الغلط لأنَّك صرتَ الى أسمج ١٥ نُكتة في البصل مجعلتها منقبةً يا هذا أليس متى حدث بالدماغ فساد فسدت المحولين حتى ينقص حسّ الشمّ وحسّ الذوق والسمع والبصرِ فقلتُ آجَل فقال إنّ خاصّيّة البصل إحداث فسادٍ في الدماغ وإنّما قلّل حسّلك لملوحة الماء ولكراهيته ما أحدثه البصل في دماغك من النساد، وهذه قضيّة عقليّة فأمّا نتيجتها فليس بالبلد عاقل ولا فاضل ولا عالم بالحقيقة ٢٠ بغنّ من فنون العلم ولا ذو مرووّةِ ولا متديّن والغالب عليه الرّعَاع وأكثر أهله سُنَّاط أوضاع لا عنول لم ولا دينٌ كاملٌ وأكثرهم برقجانه وموال يدّعون ولاء قوم افتتحوها وقد هلكوا،

(٩) وحدَّنني غير إنسان منهم أنَّ عثمن بن المخرَّاز وَلِيَ فضاءهم وكان وَرِعًا قد رَّكَنَ الى قوم منهم في العدالة والشهادة ووقف آخرين عن قبولهم

٤ (الأشياء) - (الاشاء)، ٢ (المسيح) - (المسيّح)، ٨ (الرّهبان) - (البّرهان)،

فرفعت اليه امرأة اعتورتها مطالبة في دارٍ لها باطلة فسألها البيّنة وإدّعت مِلْكَ اليد الى شهود وشهادات معها وأحضرتهم عنه فاستزادها شهودًا كان يسكن الى شهادة أبي إبرهيم إسحٰق بن الماجليّ المُعلّم وكان له بأمرها علم وسألته إقامة الشهادة وهو ينكل عنها الى أن ضمنت له رِشَوَةً رباعيّات على أدائها فشهد لها بذلك وإتَّنق أنَّ عَمْن بادر بإمضاء تنفيذ الحكم ٥ بشهادة إسخق وعمل على التسجيل لها بذلك وطلب إسخق ما ضِّمنتُه المرآة له فدفعتْه وأبت أن تُعْطِيَهُ ما ضمنته له ظنًّا بحِتُّها وثقةً أنَّ الشهادة قد قامت وأنبَّها لا تحتاج الى إسحٰق ولا غيره وأحضر اكحاكمُ إسحٰق ليبدأ بشهادته على نفسه بإنفاذ المُحكم للمرأة بشهادته فقال أعز الله المحاكم هذه الشهادة أنا راجعٌ عنها لأمور قد أشكلت على منها وكان اكحاكم قد حفظ على إسحق في ١٠ الشهادة ما لا يجوز معه الرجوعُ فاستراب قصّته وكشف عنها بالغحص الشديد فظهرت له القصّة على وجهها فكان لا يقبل شهادته ولا شهادة غيره وخرّج جماعتَهم وأسقط شهادتهم، وصارت أكثر أحكامه جاريةً على الصُلح وشكَّ فيهم فلم تُثنه اليهم رغبةٌ ولا رهبةٌ الى أن هلك بينهم وحضرته المنيَّة فقال ليس مجميع البلد من يُوصَى اليه ودفع ديوإنَّه الى رجل كان ١٠ بها من الغرباء يعرف بالغضائري من أهل القيروان وكان يزكِّيه وظهرت هذه التصَّة لأهل البلد فكانت إحدى وسائل ابن الماجليّ في إجلابهم ولختيارهم له وتصييره حاكمًا عليهم وخطيبًا لهم رغبةً من بعضهم في مظاهرته على ما يرجيه من اكنيانة، وكان إسخى على قولم خفيف الوزت شديد الجهل كثير الإعجاب بتخلُّفه غيرَ ركيز ولا مهيب ولا في سمت القضاة ٢٠ وحسبك بمعلّم برقِجاني [٢٧ ظ] جُول قاضيًا،

(١٠) وحدَّثنى رجُل من المتسمين بها يُعرف بأبي المحرث فحل بن فلاح اللهيصيّ ثمّ الكتاميّ ورأيتُه بُخبر كثيرًا من أخبار البلد أنّه كان ورجل سمّاء بين يدى إسحق بن الماجليّ بعد أن ولى انحكم بها يومًا وهو في

ا (فرفعت) - (فرُفعت) ، ٦ (وطلب أسحق) - (وطلب عثمنُ) ،
 ١٦ (بعد أن ولى) - (بعد أولى) ،

محراب المجامع جالسًا وبيده قضية لها في مَهْر وهو مُقبل على قراءتها فكلّها مرّ له فصل [داوم] على تقريظهِ لحُسن ما تأتى له من المعانى المجيّة والشروط البديعة واستيفاء أسباب البلاغة وها سكوت وهو مع كلّ فصل ينعل ذلك الى أن قام من المحراب وكان فيه متصدّرًا كالقضاة فجلس عين أيديهما ولم يزل يقرأه ويُعيد وصفة ويقول ما أراكما تسمعان هذه المحكومة التي ما حكم بمثلها والله أحد على وجه الأرض وأعاد قراءتها ثمّ رجع الى مكانه من المحراب، قال وكان ربّها مدّ ين الى المخصوم بالضرب، وأخبرنى جماعة منهم أنّ رجلًا تقدّم اليه بخصم له فراجعه في مناظرته وكان بين يديه مِقص كبير فأخذه وأوما به الى الرجل ليضربه في وجهه فأقبل بين يديه مِقص كبير فأخذه وأوما به الى الرجل ليضربه في وجهه فأقبل الرجل على نعل إسحنى وكانت بين يديه فتناولها فقال وليم مسست نعلى لتضربنى بها فقال لا ولكن خَشيَّة أن تقصد بالهقص وجهى لاِتقي بها لتضربنى بها فقال لا ولكن خَشيَّة أن تقصد بالهقص وجهى لاِتقي بها منك، وله أخبار كثيرة في أنواع من المجنون والمُنباط كان من مجانين المعلّمين وحُهقاهم وكان من كبارهم وعليتهم،

والنالب على البلد المُعلّبون ولملكاتب به في كلّ مكان وهم فيه على المُعلّبون على الصُراع والمُخباط على ما يغوق جنون معلّبى كلّ بلد وحمق كلّ ناحية حتى أنهم المتكلّبون على السلطان في سَيره واختياراته والإطلاق بالقبائح من السنهم بمعائبه وإضافة محاسنه الى قبائحه، حَط ۸۷ وبالبلد منهم ما يقارب ثلثمائة مُعلّم ولم ينقص من ذلك إلاّ القليل وليس كهذه العدّة بمكان من الأماكن ولا في بلد من البلدان وإنّها توافرت عدّبهم مع قلّة منفعهم لفرارهم من الغزو ورغبتهم عن المجهاد وذلك أن بلده ثغر من ثغور الروم وناحية تُحاد العدو والمجهاد فيهم لم يزل قائمًا وللنفير دائمًا مذ فُقحت صقليه وولاتهم لا يفترونه وإذا نفرول لم يفترول بالبلد أحدًا إلاّ من بذل الفدية عن نفسه أو أقام العذر في تخلّفه مع رابطة السلطان وكان قد سبق الرسم بإعفاء المعلّمين قديًا بينهم من

آداوم] مستم على التخمين ، (تأتی) - (تأتا)، ۱۷ (وإضافة) (واصافة)، ۱۸ (وبالبلد .... النح) قد أختصر هذا النص بكثير في حَطَ ،

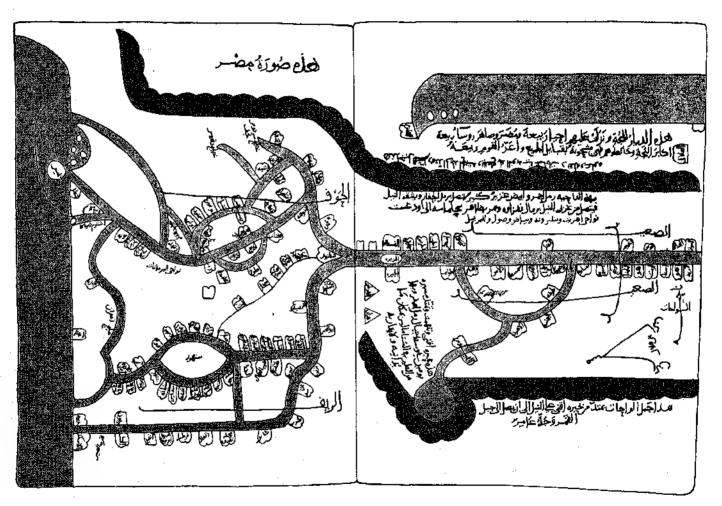

صورة مصر التي توجد في الصنحتين ٢٦ ب و ٤٠ ظ من الأصل،

النوائب وحُملت عليهم المغارم ففزع الى التعليم بُلْههم وحسَّنه لديهم جهلُهم مع قلَّة الانتفاع به والجَدْوي منه فإنَّ فيهم الكثير تمرُّ به السَّنَهُ فلا يُصيب من جميع صبيانه وهم كثير عشرة دنانير فأيّ منزلة أفبحُ وصورةِ أخسُّ وأوتحُ من رجلِ باع ما أوجب الله تعالى عليه من انجهاد وشرفه والغزو وعزِّه بأخسَّ منزلة وأوضع يحرفة وأسقط صنيعة على أنَّها في أعيان البلاد • مع تخريج أولاد السَراةِ وأهل الإمكان عنصرُ الخذلان ومظانَّ الحرمان وبالإجماع منهم ومن كلّ إنسان أنّ المُعلّم أحمق محكوم عليـ بالنقص وإنجهل وإكفنَّة وقلَّة العقل، ومن أعظم الرزيَّة وأشدُّ البليَّة وأقطع النازلة أنّ جميع أهل صفلّيه لصِغَر أحلامهم ونقص [٢٧ ب] درايتهم وبُعد أفهامهم يعتقدون أنَّ هذه الطائنة أعيانهم ولُبابهم وفقهاؤهم ومُحَصَّلُوهُ ١٠ وأرباب فتاويهم وغدولهم وبهم عندهم يقوم اكحلال واكحرام ونعقد الأحكام وتنفذ الشهادات وهم الأدباء الخُطَبَاء، | ولقد رأيتُ ولدًا كان لإسحٰق منفود في حَطَ ابن الماجليّ المعلّم القاضي المتقدّم ذكره بخطبهم نحو حولين يجزم الأساء مع الصِّلة ويجُرّ الأفعال من أوّل خطبته الى آخرها، وخاطبتُ أديبًا كان من أهلها يسعى ويدَّعى الدراية بجميع الأحوال وقد نصب هذا الخطيب ما لم يُسَمُّ ١٥ فاعله أو رفع منصوبًا وأظنّه كان منعولًا به فقلتُ أما سمعتَ الخطيب وماكان منه وذكرتُه له وقد ذهب عنَّى اللفظ فقال كأنَّه طلقه يا سيَّدى كما تقول غير أنّا نحن لا نأبَّهُ لمثل هذا،

(١٢) ومن كبائر المذكورين من المعلّمين بها في السير والعدالة وهو بالضدّ للغباء والمجهالة وأشدّه تقدّماً عنده أبو عبد الله محمّد بن عبس ابن مطر المعلّم في مسجد الزُهْرى بالسماط وقد سافر يشرّق ودخل المشرق وكتب اكديث، وأبو الحسن على بن بانة المعروف بابن ألف سَوْط وهو اليه في العدالة ويراه قوم منهم فوقه في العلم والفقه وظلف النفس وكلاها غبى عبم ناقص رزى المنظر والخبر، وحدّثنى أبو عبد الله محمّد بن عبسى غبى عبم ناقص رزى المنظر والخبر، وحدّثنى أبو عبد الله محمّد بن عبسى

١٢ (الصلة) – (البصلة)، ١٥ (الدراية) – (الدارية)، ١٦ (يشرّق) على التخبين وفي الأصل (تزَقّ) أو (نزقّ)، ٢٤ (عَم – عَيِي)،

المعروف بالناشي الغروى المتكلم وكنا معا بصقليه قال بينا أنا وإقفا بالساط بقرب مكتب ابن مطر أحادث إخوانًا لى إذ وقف بهم ابن مطر فسلمول عليه وسلّم على فرددتُ عليه وأخذ في صنتي وما أعتفاه بأقبح عبارةٍ وأبشع لغظ وإشارة وقال في خلال قوله لي يعزز على بُعدك عن المحقّ. ه فقلتُ لعن الله أبعدنا عن الحَق وأقلّنا علمًا به فالتاث لونه وتغيّر فقال له القوم قد أَنْصَافَكَ لأنَّه إِنَّهَا لعن الأبعد من المحنَّ ولم يقصد إلَّا الأقلُّه علمًا بالله فقال الستَ عراقيَّ المذهب فقلتُ لا وذلك أنَّ أهل العراق يُدَّعُون مُرجئةً وإنَّها وُسِمُوا بذلك لتركهم القطع على أهل الكبائر بالخُلُودِ وأخذتُ أصف المسئلة بيننا وبينهم فقال ما أرى قولَكُم إلَّا قريبًا ١٠ من قولنا فقلتُ يا هذا إنَّها أصف لك رأى أهل العراق المذموم عندى وأنا ضدُّهم فقال وكيف فقلتُ نحن نقطع على تخليد أهل الكبائر في النار فقال ما ظننتُ يقول بهذا غير أهل العراق وهو بجهله صباحَ مساء يُكفّرهم في كلُّ مقعَد ومشهد ويكفُّر المعتزلة ولا يعلم اعتقادها بين الفرقتين التي هي أشهر أهل المذاهب ويُطلق اللعن عليهما وهو لا يغرّق بين الوعيديّ ١٠ من المرجئ وهذه المنزلة أعلى منازل البله ورحم الله ناقلًا فلقد ظلَّمَهُ نَقَلَهُ الأخبار بقطعهم عليه بالانفراد بالجهل، وَكُنْتُ جالسًا بصقليه يوم الجُمعة لعشر خلون من رجب سنة اثنتين وستّين على ذُكَّان المعروف بابرن. الانطاكيّ في ساط بُلرم وكان يومًا مَطيرًا في الساعة السادسة وعلى القيام الى انجامع ولمبن الانطاكيّ معًا وإنجامع منّا على غلوةِ [٢٨ ظ] إذ أَقْبَلَ ابن ٢٠ ألف سَوْط من نحو انجامع ومنزله بالقرب منه فقُلنا الى أين فقال قـــد صلَّى الناس وأنا أمضى أتقدُّم لأشهد جنازة الخطيب وكان ابن الماجليُّ الخطيب الذي قدَّمتُ ذَكر تخلُّفه تُوفِّقَ ليلة المجمعة هذه ومضي يريد باب البحر وأطال ثمّ رجع وقد أئسنا من الصلاة فقلنا الى أين فقال بلغني أنَّهُم مَا صَلُّوا بَعْدُ فَعُدْتُ لَعَلَى أَنْحَقُ الصَّلَاة ومضى فبقينا حيارى في أمره ور نتعاود قلَّة تحصيله وما يُدْفَعُ الناس اليه في شهادة مثله إذ أقبل فقلنا

٤ (بُعدك) - (ببعدك)، ١٥ (نافلاً) - (بَاقلاً)، ١٦ (بقطعهم) - (يقعطهم)،

ِهِيهِ فقال قد صلّوا وأنا ماض لأُصلّى في المُصلّى وهذا الرجل عندهم أثبت القوم عدالة وأشفّهم منزلة وهذه صورته،

(١٢) ﴿ وَأَكْثَرَتُ عَنْهُ وَعَنَ ابْنَ مَطْرِ وَجَمَاعَتُهُمْ وَاصْفًا قُلَّةً فِطَّنْهُمْ وَكَلَالٌ خَطَ ١٨٪ أفهامهم وحدة جهلهم وسرعة طيشهم وموت ينظنهم وبراعة لؤمهم مع دلهم غفلتهم وبشاعةً تعاطيهم وكنثرةً معائبهم وسُخُف أغذيتهم المؤكَّن جهلَهم وسوء ه تخليهم في كتاب الجعلتُه أبولها عشرةً بدأتُ منها بذكر ما يتفاخر به أهل مننود في حَطّ الأمصار والقبائل والبلدان وما يلحقهم من الفضائل وكيفيّة لَحاقها بالكور وللدن والرذائل المقصرة ببعضها عن الفخر والطيب والمُسن وَوَسَمْتُهُ بكتاب صِنْلِيهِ ولم أترك لهم من فضيلة ورذيلةِ الى جميع مــا خُصُّوا بــه ومُنِعُوهُ وَأَعْطِوه وما حُرِمُوه الى غِلْظ طباعهم وسو. أخلاقهم وما انفردل ١٠ به من المطاعم المنتنة والأعراض القَذِرة الدّرنَة وغلبة كثرة الجِغاء وطول المراء وسبَّيتُ جميع معلَّميهم الى مـا وصل الىّ من أخبارهم ومحلَّهم في الرقاعة وخلعهم على مرّ الأيّام للسلطان والطاعة وحال الفرقة التي ليست كنرقة من فرق الإسلام ولا نحلة من النحل ولا في بلد من البلدان ولا بدعة من البدع ولا مشاكلة لنحلة في دين من الأديان، وهم المُشَعيذون ١٥ أكثر أهل حصونهم وباديتهم وضياعهم رأيهم التزويج الى النصارى على أنَّ ماكان بينهم من ولد ذَكَّرِ لحق بأبيه من المشعمذين وماكانت من آنثي فنصرانيَّة مع أمَّها لا يصلُّون ولا يتطهُّرون ولا يزكُّون ولا مججُّون وفيهم من يصوم شهر رمضان ويغتسلون إذا صاموا من انجنابة وهذء منقبة لا يشرَّكهم فيها أحدٌ وفضيلةٌ دون جميع الخلق أحرزول بها في الجهل ٢٠ قَصَبَ السَّبْق، ولقد أعددتُ كتابي هذا بذَّكرهم فيــه ولكنَّ نفوس أهل النُبل وقلوب أهل النضل منطلُّعة الى علم الكلُّ ولذكرها في الخزائن منزلة ليست على ما هي به في الحقيقة،

(١٤) ومن أرث ما رأيتُه بها وأغنّه خمسة معلّمين في مكتب وإحدر

٢ (وأ كثرت) - (وعن اكثرث)، ٢-٦ (وأكثرت .... كناب) يوجد في حَط مكان هذه الغفرة (وقد وضعتُ فيهم كتابًا فيه جميع أخبارهم)، ٢١ (أعددتُ) - (عددتُ)،

يعلّمون فيه الصبيان شركاء متشاكسون على باب عين شفاء يروّسهم شبخ يعرف بالمِلْطاط حِبْسٌ ضِبْسٌ أَشْفَر أَزْرَق مِن أَقَدَم الناس على شهادة زور ووَلَدانِ له ورجلٌ يُعرف بابن الوَداني وآخر يُدعى بأخي رَجاء على مراتب في شِرْكتهم، وخرجتُ من صقلَيه وفــد مات ابن الوداني فلو ه شاهدهم أكثر الناس حزنًا وأشدُّهم إخباتًا وسَمْقًا عند وفاتـــه [٢٨ ب] وتفجُّعُهم لــه وحنيتُهم عليه وتساكرهم في بُكائهم عند عزائهم لقهقه وضحك

أو أبلس لجهلهم كالمرتبك،

(١٥) وأماً حال يسارهم فإنهم مع قلَّه مؤنهم ونزور نفقاتهم وكثرة غلَّاتهم ليس فيهم رجل ملك بَدْرَةً عَين ولا رآها قطّ إلّا عند سلطانِ إن كان ١٠ مين يدخل اليه ومحلَّه محلُّ من يُؤذَّنُ لـ عليه، وبالأموال والجبايات واليسار بيعتبر أحوال أهل المدن والكور والأقاليم وكذلك المنبل والغضل الى غير ذلك مع أنّ مال جزيــرة صقلّيه وفتنا هذا وهو أجلّ أوقانها وأكثره وأغزره بأجمعه من سائــر وجوهه وقوانينه خُمْسها ومستغلّلتها ومال اللطف واكجوالى المرسومة على اكجاجم ومال البحر والهدية الواجبة ١٥ في كلُّ سنة على أهل قلوريه وقبالة الصيود وجميع المرافق وجهاتها وهذه جملة ارتفاعها .....، فأمَّا غَلَاتها وخصبها ومـا هي عليه في أسباب المآكل وللمشارب فكالمواضع المشار اليها في صدر الكتاب بالخصب والسَعة قديمًا وفيا مضى ودخلتُها وقد استحالت جميع أمورها من انخصب الى الْكَبَلْبِ وَخُلَقَ أَرِبَابِهَا مِن أَهِلِ بَادِينَهَا فَكَأْرِبَابِ الْجَزَائِرِ الْعُجُمُ الْغُتُمُ الصُمّ ٢ البكُّم وسكَّانها الذين لم يصفهم الأسفار من وراء بهيميَّة غامـرة لألبابهم وغنلة عن الحقوق وللواجب ظاهرة في معاملاتهم وقول من الحق بعيد وشنآن للغريب والطارئ عليهم عظيم شديد لا يألفون ولا يُولّفون آخذين لذلك عن حاضرتهم لأنهم أيضاً في بُغْضِ النجّار والغرباء المجهّزين مِتزلِةٍ

<sup>- (</sup>معنهه) الا (العسم) - (العسم) الا (عمنها) - (العبلم) الإلى المجاجم) الا ٦٦ (.....) يوجد هنا في الأصل سطر خال لإدراج مبلغ الارتقاع ٬ ١٩ (وخُلق) -- (وخُلو) ،

10

ليست لجيل من أجيال العالم الجُناةِ ولا في أهل الجبال الأجلاف الجُساة مع قوام مصالحهم بالجلابين وفقره وفاقتهم الى المسافرين لأنها جزيرة لم تختص بوجه من فضائل البلدان غير القمح والصوف والشَعر والخسر وصُبابة من القند الى شيء من ثياب الكَنَّان والحقّ فيها أحقُ أن يَتَبعَ فإنّه لا نظير لها جودة ورُخصًا ويباع مستعملها مما يُقطع قطعين من المخسين وباعبًا الى ستين رباعبًا فيزيد على ما يُشترى من أمثاله بمصر بالخبسين والسنين دينارًا كثيرًا، وجميع ما تقع اليه الضرورات وتدفع الحاجة اليه من سائر الطلبات مجلوب الى بلدهم ومحمول الى جزيرتهم، وقد جمعتُ مع فساد عقول أهلها وأديانهم فساد النربة والقمح والمحبوب ولا يحول الحول فساد عقول أهلها وأديانهم فساد النربة والقمح والمحبوب ولا يحول المحول عليها عندهم إلا وقد فسدَتْ ورُبّها ساست في الأنادر قبل دخول المطامير الوهراء وليس بشبه وسخُهم في دورهم وسخُ أقذار اليهود ولا ظُلمةُ منازلم وسوادُها سوادَ الأناتين والأفران وأجلهم منزلةً يسرح الدَجَاحُ على مقعك وتذرق الطيور على مصلًاه ومخذته،

(١٦) وهذه جُمَلٌ من أوصاف المغرب وما استقلَّ به ممَّا يُضاف اليه ويقع في جملته،

۱۴ (تذرق) ، (تدرق) ،

سَلا ۱۸ (۱) إفامًا مصر فلها حدّ يأخذ من بجر الروم من الإسكندرية ويزعم فوم من بَرْقَة في البرّية حتى ينتهى الى ظهر الواحات ويبتدّ الى بلد النوبة [٢٩ ظ] ثمّ يعطف على حدود النوبة من حدّ اسوان على أرض البجة في قبليّ اسْوَان حتى ينتهى الى بجر القلزم ثمّ يبتدّ على بجر القلزم أمّ يبتدّ على بجر القلزم الوبيجاوز القازم الى طور سِينًا ويعطف على تيه بني إسرائيل مارًا الى بجر الروم] في المجفار خلف العريش ورَفَح ويرجع على الساحل مارًا على بجر الروم الى الإسكندرية ويتصل بالحدّ الذي قدّمتُ ذكره من نواحى بَرْقَة الروم الى المون هن الصفحة صورة مِصْرَ،

[4 64]

إيضاح ما يوجد في القسم الأوّل من صورة مصر من الأما والنصوص ، قد صوّر بجر القلزم مهازيًا لطرف الصورة الفوقائي وعلى هذا البحر من طرفه الأبسر مدينة القلزم ، ثم كُنب تحت خطَّ الساحل هذه الديارُ للبجهِ وتَزَكَت عَليهم أحيا وَيَعِمة ومُضَر وصاهر روسام ربيعة أكابر البُجة وخالطوم فهى مشحونة بقبائل الجميع وأعرُّ التوم ربيعة وعن بين هذا النص مدينة العلاق ، ثم تحت الكتابة المذكورة وموازيًا لسلسلة الجبل هذا جبل المقطم ويتد الى بلد الحبشه ويقطع بلد النوبه فى عارات دنقله وعلوه ، ومن أسغل الجبل مع خطة بهذه الناحية رمل أحمر وأبيض غزير كنير يقصل برمل المجفار ويشقة النيل فيتصل من غربي النيل برمال نفزاوه وبر بغاهم سجلماسه الى اودغست ، ثم تحت ذلك نواحى اهريت وشرونه وبياض وصول والبونيل ، سجلماسه الى اودغست ، ثم تحت ذلك نواحى اهريت وشرونه وبياض وصول والبونيل ، وصُوّر نهر النيل في وسط الصفحة وكُنب على كلّ واحد من جانيه الصعيد تُربط الكتابتان بكلمة بلد فهمناها بلد الصعيد ، وذكر على جانب النيل الأعلى من المدن

٦-٧ [ويجاوز .... الرُوم] مستمّ عن حَطَ،

ابتدا من اليمين اسوان ، المحدثه ، قوص ، اخيم ، انصنا ، اتنيح ، اسكر ، الحمى ، الحرس ، حلوان ، الفسطاط ثم يشكلا مدينتين لا اسم فيهما ، وعلى جانب الديل المقابل قريه ، اتقو ، اسنا ، ارمنت ، هو ، البلينا ، بوتيج ، اسبوط ، منساره ، الاشمونين ، طحا ، الفيس ، سمسطا ، دلاص ، اهناس ، اطواب ، الجيزه ، وبين الفسطاط والجيزة فى الديل المجزيرة وعند المجيزة مثلثان مكتوب فيهما هذان الهرمان ، وعلى شاطئ خليج المنيل الذى يتشعب و بين منساره والاشمونين راجعا الى الديل بين اهناس واطواب من المدن طوف ، البهنه ، اللاهون ، بوصير قوريدس ، ويتشعب من هذا الخليج عند اللاهون شعبة على جانيها النيوم ، وكُتب بين النيوم والهرسين هذه بجيرة افني وتنهمت وتتد مسيرة يومين فى وسط جبال رمل أصغر وبها من الطير فى النتا ما ليس بمكان ما يدانيه ولا يقاربه ، وكُتب تحت المسلمة الحبائية الموازية لطرف الصورة القحائي هذا جبل الواحات يتذ وكُتب تحت المسلمة الجبائية الموازية لطرف الصورة القحائي هذا جبل الواحات يمتذ من مجيرة افنى على النيل الى أن يصل الى جبل القمر وجُلْه عامر "،

## [占 ٤.]

إيضاح ما يوجد فى القسم النالى من صورة مصر من الأسا والنصوص ، يُعرا فى طرف الصورة الفوقائي هذه صُورَة مِعشر وينطبق ذلك أيضا على القسم الأول من ١٥ الصورة ، وكُنب فى النصف الأعلى من الصورة الحَوث وفى النصف الأسفل الريف ، وينشعب الديل وسط طرف الصورة الأبين شعبنين وبينهما مدينة شطنوف ، وعلى المجانب الأبين من الذراع الآخذة الى الأعلى من المدن دجوه ، بنها العسل ، تفهه ، القنطرة وكُنب عند منتهاها خليج سردوس مجنت ، وتأخذ من هذه الذراع شعبنان الى الأيسر تبدأ الأولى من عند ننوهه والأخرى من عند صهرجت وبين هاتين الشعبنين ٢٠ من المدن زننا جواد ، سند بسط ، تطابه ، وعن يسار صهرجت على شعبنها اشيه وعند منتهى الشعبة الآخذة من اشيه الى البسار كُنب خليج دقدوس ، وعن يسار تنوهه على منتهى الشعبة الآخذة من اشيه الى البسار كُنب خليج دقدوس ، وعن يسار تنوهه على شعبنها مدينة مختان وتأخذ تجاه مختان شعبة عليها أو لا نطايه المنتذم ذكرها ثم دمسيس من جانبها ثم فى المجانب الأعلى ثنا ، اب و صير ، ممنود ، اوش وفى المجانب الأسفل من جانبها ثم فى المجانب الأعلى ثنا ، اب و صير ، ممنود ، اوش وفى المجانب الأسفل من جانبها ثم فى المجانب الأعلى ثنا ، اب و صير ، ممنود ، اوش وفى المجانب الأسفل المن والمنبه المناب الأسفل المناب الأسفل المناب الأسل الأسفل المناب الأسفل المناب الأسفل المناب الأسفل المناب الأسفل المناب الأسفل المناب الأسل الأسفل المناب الأسفل المناب الأسفل المناب الأسفل المناب الأسفل الأسفل المناب الأسلام المناب الأسفل المناب الأسفل الأسفل المناب الأسلام الأسلام الأسفل المناب الأسلام المناب الأسلام الأسلام الأسلام المناب الأسلام الأسلام الأسلام المناب الأسلام المناب الأسلام الأسلام المناب المناب الأسلام المناب الأسلام المناب الأسلام المناب الأسلام المناب المناب المناب المناب الأسلام المناب المن

آفریه) - (دربه) وهی (قریة الشقاف)، (أتنو) - (أتنو)، ۲ (بوتیج) - (بوتیج)، ٤ (انجیزه) - (الجیزه)، ۲ (الجیزه)، ۲ (اللاهون) - (الاهون)، ۱۹ (بچنت - (بخف)، ۲۰ (صهرجت)، - ۲ (صهرجت) - مهرجت)،

طلخا، تجنيبه، دميره وأوّل اسم دميره في الجانب الآخر من ذراع تنوهه، وبين محنان ودميره في الجانب الأعلى محلّة شرقيون وفي المجانب المقابل مليج، زمزور، وعلى ظهر المشعبة الهيطة بهاذين البلدين من الأسفل طوخ، محلّة روح، وتأخذ تجاه دميره شعبة الى اليسار فتجنمع مع شعبة أخرى تبدأ من عتبد دقهله على العمود وكُتب بين الشعبيين خليج دقهله، وبجذا دقهله كُتب من أسفل العمود نطحى البرمونات وعن بسار ذلك من المدن شارم ساح، شارم بارم، بوره، ثم تأخذ من العمود شعبنان إصداها الى الأسفل الى نقيزه وكُتب عند هذه الشعبة خليج زعفران والأخرى كُتب عندها اشتوم دمياط وبينها وبين العمود دمياط ثم على البحر شطا، وعند شطا في البحر جزيرة تتيس،

وعن بين الذراع الآخذة من شطنوف الى الأسغل من المدن ذات الساحل، ابو يخير، ترنوط تنابلها ترنوط مرة ثانية ثم بستامه، طنوب ثم بعد عطف الذراع الى اليسار شابور، محلة نتيده، دنشال، قرطسا، شبرول ابو مبنا، قرفغيل، الكريون وفي من جانبي الذراع ثم قرية الصير، الاسكندرية وفي من المجانيين وفوق الإسكندرية على ساحل البعر اجنا، ودون شطنوف عن بسار هذه الذراع المجربسيات وبعد المجربسيات مناخذ شعبة الى اليسار وعلى جانبها الأعلى من المدن شهرو الاو، منوف، تنا، فيشه بني سليم، البدارية، محلة الحروم، صا، دياى، الصافيه، دمي جول، سنديون، فوه، دسبوه نطويه الرمان، وعلى الطريق من شطنوف الى صا من المدن سبك الهبيد، منوف العليا، محلة صرد، صخا، شبرلته، ثم من أسغل الشعبة الآخذة من عند شبرو الاو طنتنا، قليب العمال، بيج، وثليها شعبة الى الأسغل ثم علية بيج، فرنوه، محلة مسروق، طنتا، قليب العمال، بيج، وثليها شعبة الى الأسغل ثم علية بيج، فرنوه، محلة مسروق، وكُدب في المجزيرة بين شعبتي صا ومحلة بيج سهور،

## [لم أجد سيلًا الى إيراد صورة مصر في صغحة واحرة فأتُبتُّها في صغيتين

ا (طلخا) - (طخا)، (دفهله) - (دهتله)، ۱-۱۱ (ابو یحنس) - (ابو یفس)،

ا (ترنوط) ثالی مرة - (بربوط،) (بستامه) - (بشامه)، ۱۱ (انجریسیات) - (انحریسیات)، ۱۰ (تنا) کا ته آخر (طنتنا) التی هی فی انجانب المقابل، ۱۱ (دی جول) - (دی حول)، (سندیون) - (دسیو)، ۱۸ (شیر لمنه) - (شیر لمت)، ۱۹ (بیج) - (دی الاسکندریة،) ما خوذ من حَطا،

والصورة الأولى صورة الصعيد من اسوان الى النسطاط وشطنوف عند انفصال النيل منها والثانية من انفصال النيل فى خليجين أحدها يأخذ من شرقى شطنوف الى تتيس وأعال دمياط والآخر عن غربى شطنوف آخذًا الى رشيد من ساحل الإسكندرية،]

(٢) [.٤٠] مِصْرُ اسم للإقليم وقد ذكرتُ حدوده وهو قديم جليل حَط ١٨٨ عظيم جسيم العائدة في سالف الزمان وإن قصر عن ذلك في آنفه فلوجوم منها أنَّـه كان قديمًا قُعْدُدَ الملك يسكنه عظام الفراعنة وكبار الجبابرة كُصعب بن الوّليد فرعون موسى والوليد بن مُصعب فرعون يوسف ومن كان بين عصريهما من أكابر النراعنة، ووجدتُ مخطَّ أبي النهر الوّرَاق في أخبار أبي اكمُسين اكخصيبيّ فال حدّثني أبو خازم القاض قال قال لي ١٠ أبو الحسن بن المُدبّر لو عمرت مصر كلّها لوَفَتْ بأعمال الدنيا، وقال تحتاج مصر الى ثمنية وعشرين ألف ألف فدَّانِ وإنَّما يَعمر منها ألغا ألف فدَّان، قال وقال له أنَّه كان يتقلُّد الدواوين بالعراق يريد ديوات المشرق وللغرب قال ولم أَ بِتْ قطّ ليلةً من اللبالي وعلى عملٌ أو بفيّةٌ منه وتقلَّدتُ مصر فكنتُ ربَّها بِثُّ وقد بني على شيء من العَبَل فأستشَّه ١٥ إذا أصبحتُ، قال وقال له أبو خازم القاض جبا عمرو بن العاص مصر لعمر بن الخطّاب رض الله عنه اثني عشر ألف ألف دينار فصرفه عنها عَمْنُ بعبد الله بن أبي سَرْحٍ فجباها أربعة عشر ألف ألف دينار فقال عَتَمَنَ لَعِمْرُو أَبَا عَبِدُ الله عَلَمَتَ أَنَّ اللَّفَحَةُ دَرَّتَ بَعِدُكُ فَمَالَ نَعُمْ وَلَكُنَّهَا أجاعت أولادها، وقال أبو خارم إنّ هذا الذي جباها عمرو وعبد الله ٢٠ ابن أبي سَرْح إِنَّهَا كَانَ مِن الْجِهَاجِم خَاصَّةً دُونِ الْخَرَاجِ وَغَيْرُهُ قَالَ فاستثبتُه في ذلك فقال هذا الصحيح عندنا، وبها الهرمان اللذان ليس على وجه الأرضِ لِمَا نظير في مُلك مُسلمِ ولا كافرِ ولا عُمِل ولا يُعمل كهما

آفی) کذا فی حط وفی نمینیه (من)،
 آفی) کذا فی حط وفی نمینیه (من)،
 آلفا) – حط (حازم) وفابل
 آلفا) – حط (آلف)،
 آلف)،
 آلف)،
 آلف)،
 آلف)،
 آلف)،
 آلف)،

وقرأ بعض بنى العبّاس على أحدها إنّى قد بنيتُهما فمن كان يدّعى قوّة فى حَط ٨٩ مُلْكِهِ فليهدِمْهما فالهَدْم | أيسر من البناء فهم بذلك وأظنه المأمون أو المعتصم فإذا خراج مِصْر لا يقوم به يومئذ وكان خراجها على عهن بالإنصاف فى الجباية وتوخّى الرفق بالرعية والمَعْدِلة إذا بلغ النيل سبح معرة ذراعًا وعشر أصابع أربعة آلف ألف دينار ومائتى ألف وسبعة وخمين ألف دينار ولمئتى ألف وينار فأعرض على الفدّان دينارين بِعَيْنِ اين فأعرض على الفدّان دينارين بِعَيْنِ اين فأعرض عن ذلك ولم بعد فيه شيئًا،

مننود في حَطَ (٤) | ولمصر عادة وسُنة لم تزل مُذ عهد فراعنها في استخراج خراجها وجباية أموا لها واجتلاب قوانينها وذلك أنه لا يستتم استيفاء الخراج من المها إلا عند نمام الماء وافتراشه على سائدر أرضها وتطبيقها ويقع إنمامه في شهر تُوت ا فإذا كان ذلك وربما كانت زيادة على ذلك أطلق الماء في جميع نواحيها من ترعها ثم لا يزال يترجّج في الزيادة والنفصان الى حين طلوع الفجر بالمهاك وهو لتمان تخلو من شهر بابه فإذا انحسر الماء وقعت باكورة البذور بالأقراط والكنّان والحبوب والقرط الرُطبة، وببابه بعض الأرض عند ثمان يحكها الماء فيرزح الخراج عن الكال، وبهاتُود بينداً في المحرث ويُحصد الأرز ويكون الزرع البذري في أكثر نواحيم وضياعهم، وبكبهك يُزْرَع فيه [٤١ ظ] من أول هالى آخره الزروع وضياعهم، وبكبهك يُزْرَع فيه [٤١ ظ] من أول هالى آخره الزروع المتأخرة ولا يسترع بعن في شيء من أرض مِصَرٌ غير السمم والمقائي المتأخرة ولا يسزرع بعن في شيء من أرض مِصَرٌ غير السمم والمقائي المناس، وبطوب وبطائب الناس بافتتاج الخراج ومحاسبة المتقبلين على

٥-٦ (وسبعة وخمسين) كذلك فى حَب وفى حَط (وتسعة وسبعين) ٦ (بِعَيْنِ النِين) — (سعس ابين) ولا توجد هاتان الكلمتان فيا نقل المقريزيّ من هذا النصّ عن ابن حوقل فى المخطط نشر (ويه ت) ج. ٢ ص. ١٢٤ و ٦٥ ولعلّ الصحيح (بِعَيْنِ أَيِّيْنِ كَانا)، ٨ تُنقد القطعة (٤) فى حَط ويوجد أكثر نصّها فى خلال ما ذكر المقريزيّ فى المخطط طبع بولاق ص. ٢٧٠—٢٧٤ من الشهور القبطيّة، ذكر المقريزيّ فى المخطط طبع بولاق ص. ٢٧٠—٢٧٤ من الشهور القبطيّة، ١٤ (بالأقراط) — (بالاقراط)، ﴿ وَلِمُنْرَطُ ﴾ ﴿ وَالْقُرطُ ﴾ ﴿ وَالْقُرْطُ ﴾ ﴿ وَالْقُرطُ وَالْعُلْ الْعَلَمُ الْعَلَقُ وَالْعُلْمُ الْمُؤْرِ الْقُرْدُ وَالْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْمُؤْرِ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْ

الثُمن من السجلات من جميع ما بأيديهم من المحلول وللمعقود، وبأمشير يؤخذ الناس فيه بإنمام رُبع الخراج من السجلات، وببَرْمَهَات يُطلب الناس فيه بالرُبع الثانى والثُمن من الخراج ويُزرع قصب السكّر وما يشبهه، وببرمُوده تفع المساحة على أهل الأعال ويُطالب الناس بإغلاق نصف اكخراج عن سجلًاتهم ويحصد بذرئ الزرع، وببشنس تُغرّر المساحة ويُطالب • الناس بما يُضاف الى المساحة من أبولب وجوه المال كالصَرف وانجهبذة وحقّ المراعى والقُرط والكتّان على رسوم كلّ ناحية ويستخرج فيــ إتمام الربع ممّا تقرّرت عليه العقود والمساحة ويطلق انحصاد لجميع الناس، وبُونَه يُستخرج فيه بتمام نصف الخراج ممَّا بقى ولم يوزن بعد المساحة، وبابيب يُستتم فيه ثلثة أرْبَاع الخراج وهو أصل زيادة ماء النيل ويكون ١٠ ضعيفًا وفيه يُزرع الأرزُّ بالغيُّوم ويُحصد في هَاتُور وكيهك، ومُسرى يُغلق فيه الخراج وفيه جمهور زيادة ماء النيل وفي ذين المُنْهَرين تتأخَّــر البقايا على دق الكتَّان لأنَّه يُسَلُّ في نُوت ويُدَّق في بابه، وإذا أطلق ماء النيل شرب منه من بمشارق الغرما من ناحية جرجير وفاقُوس من خليج تنبّس ومغائضه وشرب من خليج الإسكندرّية وما ينبض منه [ من] ١٥ بناحية النقيديّــة وإرسنيس وزرع عليه أهل الباطن وأهل البُحَيْرة في هجاج وأودية فيكون ذلك لماصلةً قبيل من زّناته ورمجانه وبني بــزال وقبائل البربر وإستُوفى منهم الخراج، وبين المكانين مسيرة شهرٍ عمرانٌ في محلولي ومعقود وليس كهن اكحال نجرى أحطال اكخراجات بسائسر أصقاع الأرض لأنّ النيل إنّما يأتيهم إذا حصلت الشمس في انجوزاء والسَّرَطَان ٢٠ بإمطار بلد السودان في بلــد انجنوب على مسافة شهور من أرض مِصْرُ وَأَكْثَرُ مِنَا يُصِلُ أَهُلُ مُصِرُ بَعْضِهُمُ الى بَعْضُ عَنْدُ زِيَادَةُ النَّيْلُ في المراكب لأنَّ الماء بحجب بإحاطته أكثر مدنها وضياعها ويستولى عليها في جميع أراضيها فطرقات بعضهم الى بعض في الماء بالمراكب،

٩ (وبونه) -- (بُونة)، ١٥ [من] مستمّ على النغمين، ١٧ (وبنى بزال)
 كذا فى الأصل ولعلّ الصحيح (وبنى برزال)،

حَطَ ٨٦ (٥) وللنسطاط طريق على الظهر في البرّ الى الإسكندريّة من جانب الصحراء وقد ذكرتُه في صفة المغرب ومراحله على ذات الساحل الى ترنُوط، ولما طريق آخر إذا نضب الماء يأخذ بين المدائن والضياع وينزل في كرائم المدن وذلك إذا أخذتَ من شطنوف الى سُبك العبيد ه فهو منزل فيه منبر لطيف وبينها اثنا عشر سفسًا ومن سبك العبيد الى مدينة منوف وهي كبيرة فيها حمّامات وأسواق وبها قوم تُنّاء وفيهم يسار ووجوه من الناس منهم جابـر المنوفئ لا رضي الله عنه ولها إقليم عظيم وعمل يليه عامل جسم وبينها ستة عشر سفسًا، ومن منوف الى محلَّة صرَد منبر فيه [حمَّام] وفنادق [٤١] وسوق صالح ستَّه عشر سنسًا، ١٠ ومن محلَّة صُرَدَ الى صَخَا مدينة كبيرة ذات حمَّامات وأسواق وعمل واسع وإقليم جليل له عامل بعسكر وجُند وكثرة أصحاب وله غلات وبه الكتّان الكثير وزيت النُجِّل الى قُهوج عظيمة ستَّة عشر سفسًا، ومن صَخًا الى شبرلمنه مدينة كبيرة بها جامع وأسواق صالحة ستّة عشر سقسًا، ومن شبرلمنه الى مسير مدينة لها جامع وأسواق كثيرة القمح وفنون الغلات وبها ١٥ عامل عليها للماء وقسمته ستة عشر سقسًا، ومن مسيـر الى سنهور مدينة ذات إقليم كبير ولها حمَّامات وأسواق وعامل كبير في نفسه وكانت بها من النعم للكُتَّاب والدهافين في ضروب الكتَّان والتموح وقصب السَّكِّر وغير ذلك ما بلغني أنَّه قد تناقصت وقتَّنَا هذا حالَها فيما ذكرتُه وأذكره من سائر مدنها ستَّة عشر سقسًا، ومن سنهور الى البُّجوم إقليم مدينته باسمه حَطَ ٢٠٩٠ عظيمة بها عامل عليها وعسكر [وجامع] وحمَّامات وفنادق وأسواق واسعة ستَّة عشر سقسًا، ومن البجوم الى نستران مدينة كانت حسنةً وهي على بجيرة البشمور ويحبط بها المياه كثيرة الصبود من السموك وعليها

 <sup>(</sup>منزل) -- (مرا)، (سفسًا) -- (سقفًا)، الحبيّام] مستمّ عن حَطَا،
 المبرلته) وفي الصورة (شبسر لمن) وفي حَطَّ (شبراميــة)، الوجامع]
 مستمّ عن حَطَّا الله (نستراوه) -- (نستراه)،

قبالة كبيرة للسلطان وكان بها قوم مياسير ويُوصل اليها بالمعدّيات إذا الماء وإذا نضب وُصل اليها بالجسور عشرون سقسًا، ومن نستراوه الى البرلس مدينة كثيرة الصيد أيضًا من هذه البحيرة وبها حمّامات وفى مدينة جميلة الأمر عشر سقسات، ومن البرلس الى اجنا حصن على شطّ البحر المالح فيه منبر وخلق كثير وأسواق ورجال وصيّادون للصير به محمًام عشر سقسات، ومن اجنا الى رشيد مدينة على النيل قريبة من مصب فُوهنه الى البحر ويُعرف هذه النوّهة وهى المدخل من البحر بالاشتُوم مصب فُوهنه الى البحر بالاشتُوم على سقسًا وكانت بها أسواق صالحة وحمّام ولها نحيل كثيرة وارتفاع واسع وضريبة على ما يُحمل من الإسكندريّة ويُحمل اليها من متاع البحر الى سائر أسباب التجارة، وهذا الطريق الآخذ من شطنوف الى رشيد المربّما أخذ بعض الطريق على الظهـر وبعضه في المراكب طلاء وربّما فربّما أخذ بعض الطريق على الظهـر وبعضه في المراكب طلاء وربّما طريق المغرب من الفسطاط،

(٦) وقد ذكرتُ أنّ الماء الآخذ من شطنوف مغرّبًا عن الماء الآخذ ١٠ الى دمياط وتنيس بشرع الى ضبعة تعرف بالجريسيّات وهى مع شطنوف فى برّ واحد ذات منبر وبها سوق صالح وبينها ستّ سفسات، ومن انجريسيّات الى أبى بحنس قريبة ينفصل من دونها الماء فى خليجين آخرين أيضًا عشر سفسات، فبجرى أحدها مغرّبًا الى الإسكندريّة ويشرع على ترنوط وهى جانبان متحاذبان على انخليج وبها منبر فى انجانب البحريّ ١٠ على ترنوط وهى جانبان متحاذبان على انخليج وبها منبر فى انجانب البحريّ ١٠ منها وبيع كثيرة وقسيسون ورهبان وأسواق عامرة وحمّام ولها عامل بعسكر ذي عبرة وغلات وإسعة | وبينها عشر سفسات، [٢٤ ظ] ويشرع حَدَد ١١ بعسكر ذي عبرة وغلات وإسعة | وبينها عشر سفسات، [٢٤ ظ] ويشرع حَد ١١

ا (ويُوصِل) كما في نَعَطَ وفي الأصل (ويصل) ، ٦ (نستراوه) -- (نستراه) ، و (المضير) -- (الطير) ، ١٠ (الى) -- (على) ؛ ١١ (فريّها أرحمـذ) كما في حَجَلَ وفي الأصل (فَأْخِيدَ) ؛ (البطريق) -- (الربطو) ، ١٦ (وقسيسون) -- (وقسيسون) ،

آيضًا هذا الماء على بستامه ضيعة عظيمة ذات منبر وأسولق كثيرة وبادية تزيد على ألفي رَجُل وغلَّاتهم وإسعة وبينها اثنا عشر سفسًا، ثمَّ بمض الماء منها الى شَابُور مدينة كثيرة العبيد وللقاتلة وإسعـة الغلّات فيها حمّام وعامل تحته خيل للحماية ستَّة عشر سفسًا، ومنها الى محلَّة نقيدً وهي ضيعة وكبيرة عامرة بها منبر وعامل عليها ولها حمّام وناحية كبيرة وغلّات غزيرة وضياع برمهها وفي ضِمنها [جليلة ستَّة عشر سقسًا، ومن محلَّــة نقيده الى دنشال بلد عامر فيه جامع وحمَّام وكروم كثيرة وبرسمه ضياع جليلـة] وعمل مضاف اليها ستَّة عشر سفسًا، ومن دنشال الى قرطسا وهو بلـــد كبير فيه حمَّام ومنبر وبرسمه ناحية وضياع وإفرة غزيسرة فوق ما تقدُّم ١٠ ذكره ممّا بالمدن المضافة اليها الكور والضياع وبقرطسا كروم وفواكه غزيرة عظيمة ويُجْلَب منها ستَّة عشر سقسًا، ومن قرطسا الى شبرو ابومينا ضبعة كبيرة بها جامع وخلق كثير وبادية ومزارع وغلات وإسعة اثنا عشر سنسًا، ومن شبرو ابومينا الى قرنفيل ضيعة بها جامــع وعارة آهلة غنّاء اثنا عشر سنسًا، ولها وبرسمها ضياع تُعرف بالجابِريَّة تدخل في صنفتها، ١٠ ومن قرنفيل الى برسيق ضيعة بها منبر وييــع وأسواق ولها كورة كبيرة اثنا عشر سقسًا، ومن برسيق الى الكريون مدينة كبيرة حسنة فيها جامع وحمَّام وفنادق وكروم تَجلب أعنابها الى الأماكن وبرسمها كورة ذات ضياع وهي جانبان على خليج الإسكندريّة ومنها تركب النجّار في الصيف عند زيادة النيل الى مِصْرَ ولها عامل عليها ومعه خيل ورَجْل ستَّة عشر ٢٠ سقسًا، ومن الكريون الى قرية الصير منهل فيه صيَّادون للصير ثمنيـــة سقسات، ومن قرية الصير الى الإسكندرية ثمنية سقسات وهذه مسافات على خليج الإسكندرية،

(٧) وَأَمَّا الشعبة الْخَارِجة نجاه تَرْنُوطَ مشرَّقةً فنشرع الى شبرُو الاو

ا (بستامه) تابعاً مُحَطَّ وفِی الاصل (بشامه)، ٢-٧ [جليلة .... جليلة] مستمَّ عن حَطَّ، ١١ (منها) - (اليها)، ١٥ (برسيق) - حَطَّ (ابرشيق)، ٢٢ (فتشرع) - (وتَشَرَعُ)، (شبرو الاو) - (شبرط الاو)،

وهي ضبعة ذات ثلث حارات كباركثيرة الأهل غزيرة السكّان بهــا حَطّ ٩٢ حمَّام وجامع وقاضِ وعامل ولهاكورة جليلة وإسعة ومن أبي بجنس البها ستّة سقسات، ومن شبرو الاو الى منُوف مدينة كبيرة عظيمة وإسعـة الغلات واكنيرات والكتّان وبها وإل عليها وبها حاكم وحّمامات وجامع وأسواق كثيرة حسنة وكور عدّة برسمها وإسعة سنَّة عشر سنسًا، ومن ٥ مُنُوف الى طنتتا ضيعة جليلة حسنة عظيمة الأهل بها جامع وحمَّام ولها ضياع برسمها وعامل ذو عدّة وعتاد وفيها أسواق وجامع لطيف ولها موعد لسوق يقف بها في كلُّ جُهعة أربعة عشر سقسًا، ومن طَنتَا الى فيشة بني سُلَّيْم ضبعة فيها حمَّام وسوق وجامع وكورة مضافة اليها اثنا عشر سقسًا، ومن فيشة بني سُليم الى البنداريّة ضيعة فيها جامع وأسولق ويرسمها ١٠ ضياع ولها عامل وفيها حمّام طبّب عشرة سفسات، ومن البنداريّة الى مَحِلَّةُ الْمَحْرُومِ مدينة بها سلطان وشِحنة لها وقاضِ [وخيل ورَجْل] وجامع وحبَّام وأسواق [٤٢ ب] عشرة سفسات، ومن محلَّة المحروم الى قُليب العُمال وهي من انجانب الغربيُّ عن انخليج مدينة فيها جامع وحمَّام ولهـــا كورة ذات ضياع وأسولق وبها حاكم وبها سلطان عشرة سنسات، ومن ١٥ قليب العُمال الى ببيج مدينة كبيرة فيها جامع وبيع كثيرة عامرة ودهاقين تُجْنَبَي جماجمُهم وبها جامع وحاكم وسلطان وبرسمها ضياع كثيرة غزيرة عشرة ستسات، وبين بييج ومحلَّة ببيج الخليج الآخذ من بين شَابُورَ ومحلَّة نقيه وهما جانبان أيضا وينفصل هذا اكخليج أيضا قطعتبن فيشرع إحداهنّ الى فرنُوه مغرّبةٌ من ناحية ببيج ومحلّة ببيج والأخرى مشرّقةٌ الى ٢٠ صا وصا هذه مدينة فيها جامع وبيع كثيرة وحاكم وسلطان وأسواق وحمّام وبها العين المعروفة بعين موسى عليه السلام ويقال أنَّه سُجِن بها ستَّــة سنسات، ومن صا ألى دَيَّاى ضيعة كبيرة فيها جامع وبرسمها كورة ذاتُ

۱ (وفی) – (فیمی)، ۲ (طنتنا) – حَطَّ (طندنا)، ۸ (طنتنا) – (طَّننناً) وفی حَطَّ (طندنا)، ۱۲ [وخیل ورَجُّل] ماً خوذ من حَطَّ ، ۱۹ (نثیده) – (نثیدَةً)، ۲۳ (صا) – (صاً وصا)، (کورة) – (کورّ)،

ضياع وعامل وحاكم ويبع وأحوالها متقاربة في الزجاء عشرة سقسات، حَمَّا ٩٣ | ومن دَيَّاى الى الصافية ضيعة كبيرة كثيرة قصب السكّر وبها غير مَعْصَرَةِ للسُكّر وبها جامع وبيع وحاكم وعامل وأسواق حسنة عشرة سقسات، ومن الصافية الى دمى جمول ضبعة كبيرة أيضًا كثيرة قصب المُكّر وللعاصر ه وعُمِل السُكّر بها والقند ولها منبر وسوق وحاكم ستّة سقسات، ومن دى جمول الى سنديون ضيعة آهلـة ولسعة الغلّات وبها جامع وبيع وسوق وحاكم ثمنية سفسات أو تزيد قلبلًا، ومن سنديون الى بُلهيب ستَّـة سقسات، وأمَّا الشعبة الآخذة من ببيج ومحلَّة ببيج الى فرنُوه فإنَّ فرنُوه منها على نحر الماء وفي غربيَّه وهي مدينة كثيرة الباديــة وهي الغالبة عليها ١٠ وبها جامع وسلطان وحاكم وبيع عداد وأسولق لا بأس بها وبينهما اثنا عشر سقسًا، ومن فرنُوه الى محلَّة مُسَّرُوق مدينة لهاكورة عظيمة فيها الموز اكحسن الكثير وإلغواكه الواسعة وتجلب فواكهها الى الفسطاط وبها حمام وجامع وبيع وحاكم وصاحب معونة خمسة عشر سقسًا، ومن محلَّة مَسْرُوق الى محلَّة أبى خراشة مدينة كثيرة الأسواق وبهـا جامع وحمَّام وحاكم ١٥ وصاحب معونة في عسكر صالح ولها كورة ذات غلّات كثيرة ستَّــة سقسات ومن محلَّة أبي خراشة الى فيشة ضبعة فيها منبر ولها بادية لا بأس بها اثنا عشر سقسًا، ومنها الى سندبيس ضيعة فسيحة كثيرة الدهاقين والبيع والختازير صالحة الارتفاع خمسة عشر سفسًا، ومن سَندَبيس الى سنباذة ضيعة تشآكل سندبيس لحمسة عشر سقسًا؛ ومنها الى بلهيب نحو ٢٠ عشرة سفسات، ويجتمع ببلهيب الخليجان المتشعبان من ببيج أحدها آخذًا على فَرنوه والآخر على صا قُدّام بلهيب وهي مدينة كبيرة بها جامع حَط ١٤ [٢٤ ظ] وهي على ساحل الإسكندريّة في الربيع وبها حاكم وصاحب

٤ (وللعاصر) – (وللعاصير)، ١٠ (الغالبة) – (العالبه)، ٢١ (صا) – (صًا وصا)، ٢٦ (الإسكندرية) – (للاسكندريه)،

معونة وجامع وأسواق ولا حمّام بها وجميع ما على شطّى النيل من بلهيب الى رشيد ضياع لا منابر فيها ويطول ذكرها،

(٨) ولبصر وأعالها غير كتاب مؤلّف مستوقى بصنات ضياعها وجباياتها وخواصها وقد تغيّرت مذ وقت دخل المفاربة أرضها ورزحت من جميع أسبابها وبقيت منها رسوم وبقايا دِمَن خالية تشهد بما سلف فيها من الأمور الرفيعة العالية، فلذلك حرّرتُ أوصافها ولم أستفس حالها، فها من الأمور الرفيعة العالية، فلذلك حرّرتُ أوصافها ولم أستفس حالها، فقد ذكرتُ بين أشكال مدنها مسافاتها ويُستّفني بذلك عن إعادة لفظ فيه وتكرير قول منه ولو أمكن مثل ذلك في جميع هذه المخلجان لكان أجمل وأحسن ولما تعذّر ولم يمكن فيه إعادة ذكره بالكلية اقتصرتُ على المشهور المعروف حسب ما توخيّتُه من ذكر سواد كل بلد وربيف كل الحية ووصفها جملة غير مفصلة بعد تصوير مدنها وبقاعها وطرفها موسّلة ومنصلة إذ كان ذلك النصد وليائية، ولما كان العلم بكليّته بإزاء عُوَى أبناء البشر بكليّتهم فلن يبلغ الإنسانُ الواحد منه مجرئيّة إلاّ قدْرَ ما اقتضته سعادتُه،

(.1) فأمّا ما يُحيط بجميع مصر من انحد المشتمل عليها فقد تقدّم ذكره في غير مكان ومن القُلزُم الى أن تعطف على التبه بساحل البحر ستّ مراحل ومن حدّ التبه الى أن تتّصل ببحر الروم نحو ثمانى مراحل ويتدّ اكمدّ على البحر الى أوّل اكحدّ الذي ذكرتُه نحو اثنتي عشرة مرحلة، ويتدّ اكمدّ على البحر الى أوّل اكحدّ الذي ذكرتُه نحو اثنتي عشرة مرحلة، (11) ومن الرّمُلة الى مدينة الفُسْطَاط إحدى عشرة مرحلة فمن ذلك ٢٠

ا (من بلهيب) كما فى حَط وفى الأصل (الى بلهيب) وكذلك فى نختى خَط، 15 (أبنام) — (بنام)، 17 — 17 (فقد تفدّم .... مكان) يوجد مكان ذلك فى نختى حَط (فبين ساحل بجر الروم من العربش [الى أن] بتّصل بأبرض النوبة من ورام المواحات نحو خمس وعشرين مرحلة ومن حدّ النوبة ممّا يلى المجنوب على آخر حدود النوبة نحو ثبان مراحل ومدينة النوبة العظمى تعرف بدُنْفُلَة [ومنها] الى اسطان نحو الربعين مرحلة) وقد أستنم ذلك على التغمين،

حَطَ ٩٥ أَن تخرج من الرَّمْلة الى ابني مدينة نصف مرحلة ومنها الى يَزْدُودَ مدينة أيضًا قُصِنَة تمامُ مرحلةٍ ومن يَزدُود الى غَزَّة مدينة حسنة كثيرة اكنير ولها ربض مرحلة ومنها الى رَفَح مدينة صالحة وجامع حسن مرحلة، ومن رفح الى العريش مدينة ذات جامعين مفترقة المبانى والغالب عليها الرمل وهى ه قريبة من الساحل ولها فواكه وثمار حسنة مرحلة، وذكر عبد الله بن عبد اكمكم الفقيه صاحب الكتب المؤلَّفة أنَّ المجفار بأجمعه كان أيَّام مُصْعَب. بن الوَّلِيدِ فرعون مُوسَى في غاية العارة بالمياه والقرى والسكَّان وأنَّ قول الله تعالى ودَمَّرنا مَا كَان يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرَشُونَ [عن هذه المواضع] وأنّ العمارة كانت متّصلة منه الى اليمن قال ولذلك ١٠ سَمُّيت العَرِيشُ عَرِيشًا، ومن العَرِيشِ [الى] الوَرَّادَةِ منزل قريب اكحال مرحلة، ومن الوَرَّادَةِ الى البَغَّارَةِ قريب مرحلة، ومن البقّارة الى الغَرَمَا ا مدينة صائحة على نحر بحر الرُوم كثيرة النخيل والرطب والسمك غير طيّبة الماء يردها التجَّار في البرّ والبحر ليـــلاّ ونهارًا [٢٤ ب] من النُسْطَاطِ. والشأم لأنتها على الطريق مرحلة وسَابِلَتُهَا غير منفطعين، ومن الغَرَمَا الى ١٥ جرجير مرحلة وهي مدينة، ومن جرجير الى فاقُوس مدينة صالحة أيضًا مرحلة ورُبُّها لم يمكن السائرَ الى جرجير السيرُ من فاقُوس فسار من الْفَرَمَا الى الهامـــة الى بلبيس وبلبيس مدينة أيضًا مرحلـــة، ومنها الى الفسطاط مرحلة،

(۱۲) وطول أرض مصر من اسُوَان الى بجر الروم نحو عشرين مرحلة من ذلك أنَّ من اسوَان الى اتفط أربعة أبرُدٍ ونصف ومن اتفُوا الى السُنى بريدان ومن اسنى الى ارمنت بريدان ومن ارمنت الى قوص بريد

ا (ابنی) – (لبنی)، لم (ودَخَّرنا) – (دَمَّرنا)، (ودَمَّرنا -... يَعْرَشُونَ) سورة الأعراف (۷) الآية ۱۲۲، [عن هذه المواضع] مستيم تابعًا لحسَط عن المقريزي الأعراف (۷) الآية ۱۲۲، [عن هذه المواضع] مستيم تابعًا لحسَط عن المقريزي الأعل، الأصل، الم (وَسَا بِلْنُهَا) – (وسلب مَلَنُها)، الأصل، الفَرَمَّا) – (الفَرَمَّا) – (الفَرْمَا)، الفَرْمَا)، الفَرْمَانِ الفَرْمَا)، الفَرْمَانِ الفَرْمَانِ الفَرْمَانِ)، الفَرْمَانِ الفَرْمِانِ الفَرْمَانِ الفَرْمِانِ الفَرْمَانِ الفَرْمَانِ الفِرْمَانِ الفَرْمَانِ الفَرْمِانِ الفَرْمَانِ الفَرْمَانِمَانِ الفَرْمَانِ الفَرْمَانِ الفَرْمَانِ الفَرْمَانِ الفَرْمَانِ الفَرْمَانِ الفَرْمِلْمَانِ ال

ونصف ومن قوص الى البلينا أربعة أبرد ونصف ومن البلينا الى اخيم بريد ونصف ومن الجميم الى قاو بريدان [ومن قاو الى اسبوط بريد ومن اسبوط الى منسارة بريدان] ومن منسارة الى الاشمونين بريدان وهى تجاه انصنى، ومن الاشمونين الى طحا بريدان فى الحاجر، ومن طحا الى مصر عشرة أبرد [ثم تركب فى السغينة الى أى موضع وبلاة تريد فإن مطرقاعم فى الماء بالمراكب]،

(١٣) وعلى النيل مضيفان بين جبلين قد قطع كلَّ واحد منهما منفود في حَلَّ لِيستمرُّ المَاء في طريفه أحدها بين اسنى وارمنت لصيق القرية المدعوة قرية النَّسِّ وقد خربت والمضيق الثانى يُعرف بالحنس على ثلثة أبسرد من اسُوان الى أسفل منها وبينه وبين اتفوا بريد ونصف، وبالنيل ١٠ موضعان يُعرفان بالجنادل أحدها فوق اسوان بثلثة أمبال في حدَّ الإسلام وهو جبل قُطِع أيضًا لطريق الماء وتُركَ ما تُطِع منه على غاية الوعورة فالماء يتسرّب فيه بين أحجار عظام لاتقدر المراكب أن تسير فيه لوعورته وإذا جاءت حملت في البرّ مناعها الى أن تلحق بسيل الماء المستفيم ومقداره رمينا سهم وبينه وبين آخر حدَّ الإسلام ثلثة أميال وكانَّه تُركَ ١٠ وردّه المن أراد مصر من ناحية العدوّ، والمجنادل الثانى بالقرب من دنقله ويُسمع صوت الماء وجريه فيها ليلاً

(1٤) | ومن صفات مدنها وبفاعها أنّ مدينها العُظمى نسمّى النُسْطَاطَ حَط ٦٦ وهي على شال النيل لأنّه بجرى في نحوها بين المشرق وانجنوب وهي مدينة ٢٠

ا (البلينا) — (البلينا) المرّتين، ٢ — ٢ [ومن قاو .... بريدان] مستمّ عن حَب ١٢ ب ويفقد أكثر هذه الفقرة في حَط، ٤ (طحا) — (صخا) المرّتين، ٥ — ٦ [ثمّ تركب ... بالمراكب] مستمّ عن حَب ١٢ ب، ٨ (اصيق) — (اضيق)، ٢٠ (على شال ... والمجدوب) يوجد مكان ذلك في حَط (في شرقيّ النيل وذلك أنّ النيل ينزل عليها من المجنوب ويصبّ في الشال الى الشرق ما هو) ويلي ذلك خرم في نسختي حَط،

حسنة ينقسم لديها النيل قسمين فيُعْدَى من النُسْطَاطِ الى عدوةِ أُولى فيها أبنية حسنة ومساكن جليلة تُعرف بالجزيرة ويُعْبُرُ البها بجسر فيه نحو ثلثين سفينة وبعبر من هذه انجزيرة على حِسر آخر الى الفسم الثاني كالجِسر الأوّل الى أبنية جليلة ومساكن على الشطّ الثالث تُعرف بالجيزة، والنُسْطَاطُ ه مدينة كبيرة نحو ثُلُث بغداذ ومقدارها نحو فرسخ على غاية العارة والخِصْب والطيبة واللَّذَة ذات رحاب في محالَها وأسواق عظام ومتاجر فخام ومالك جسام الى ظاهر أنيق وهواء رفيق وبساتين نَضِرَة ومتنزّهات على مسرّ الآيَّام خَضِرَةِ، وبالنسطاط قبائل وخِطَط للعرب تُنسب البهـا محالَّهم كَالْكُوفَة وَالْبَصْرَة إِلَّا أَنَّهَا أَقَلُّ مِن ذَلِكَ فِي وَقَنِنَا هَذَا وَقِد بَادٍ أَكْثُرُهَا ١٠ بظاهر المعَافِر وهي سبخة الأرض غير نقيَّة التربة، والدَّار تكون بها طبقات سبعًا وستًا وخمس طبقات ورُبّها سكن في الدار المائتان من الناس، وبالنسطاط دار [٤٤ ظ] تُعْرِفَ بدار عبد العزيز بن مروانٍ وكان يسكنها ويصبُّ فيها لمن فيها في كلّ يوم عهدنا هذا أربع مائة راويةٍ ماء وفيها خمسة مساجد وحمَّامان وغير فرنِ لخبز عجين أهلها، ومُعْظَم بنيانهم بالطوب ١٥ وَأَكْثَرُ سِغُلُ دُورُمْ غَيْرُ مُسْكُونَ، وبها مسجدان لصلاة الجُمِعة بني أحدها حَمَّا ١٧ عمرو بن العاص في وسط الأسواق طَلَآخــر بأعلى المَوْقف بناه أبو العبّاس أحمد بن طولون، وكان خارج مصر أبنيةٌ بناها أحمد بن طولون مساحتها ميل في مثل عيسكنها جنك تُعرف بالقطائع كبناء بني الأغلب خارج النيروإن لرقّادة وقد خَرِبًا جميعًا في وقتنا هذا ورقّادة أشدّ تماسكًا -، وصلاحًا، وقــد استحدثت المغاربة بظاهــر مِصْرَ مدينة سمُّها القَاهِرة استحدثها جَوْهَرٌ صاحب أهل المغرب عند دخوله الى مِصْرَ لجيشه وشَّمله وحاشيته وقد ضَّت من المحالُّ والأسواق وحُوَتْ من أسباب القِنيسة

<sup>19 (</sup>لمرقّادة) – ( لِرُقَادَةً)، لمورقّادة) – (وَيُرُفَادَةً)، ١٠- ( وقد ... بالحمّامات) يوجد مكان ذلك في حَطّ ( وَأَخلق الله عوض النطائع بالقاهرة وهي مدينة أجدّها أبو انحسن جوهر فتي أمير المؤهين ومصباح دولته صلطت الله عليه لجيوشه وحشمه وقد ضمّت من المحالً والأسواق وانحمّامات)،

والارتفاق بالحمّامات والفنادق الى قصور مَشِينة ويِنعَ عَثِيدَة وقد أحدق بها سور منبع رفيع يزيد على ثلثة أضعاف مَا بنى بها وهى خالية كأنّها تركت محالاً للسائمة عند حصول خوف، وبها ديوان مصر ومسجد جامع حسن نظيف غزير القوّام والمؤذّنين وقد ابتنت بعض نساء أهل المغرب جامعاً آخر بالقرافة موضع بظاهر مصر كان مساكن لقبائل اليمن ومن اختط بها هناك قديمًا عند فقعها وهو من الجوامع النسيحة الفضاء الرائعة البناء أنيق السقوف بهى المنظر، وبالجزيرة والجيزة أيضًا جامعان اخران دون جامع القرافة في نبله وحسنه،

(١٥) وبمصر نخيل كثيرة وبساتين وأجنة صالحة ونمتد زروعهم بماء النيل من حد اسوان الى حد الإسكندرية والباطن ويقيم الماء في أرضهم اللريف والمحوف منذ امتداد الحر الى الخريف وينضب على ما قدّمتُ ذكره فيزرع ولا بحتاج الى ستى ولا مطر من بعد ذلك ، وأرض مصر لا تُمهُطَرُ ولا تُمُلَّخُ ، وليس بأرض مصر مدينة بجرى فيها الماء من غير حاجة الى زيادة النيل إلا الفيوم والفيوم الم الإقليم وبالفيوم مدينة وسطة ذات جانبين تُعرف بالفيوم ويقال أن يوسف النبي عليه السلام اتخذ ١٠ المعرى وزنه ليدوم لهم دخول الماء فيه وقوّمه بالمحجارة المنضدة وسماء حمل اللاهون ،

(١٦) وماء النيل فلا يعلم أحد مبتدأه وذلك أنّه بخرج من مفاوز وراء أرض الزَنْج لا نُسْلَكُ حتّى ينتهى الى حدّ الزَنْج ويقطع فى مفاوز النُوبة وعاراتهم فيجرى لهم فى عارات متصلة الى أن يقع فى أرض مصر، ٢٠ وقال كاتب هذه الأحرف زع مؤلّف الكتاب أنّ النيل لا يعلم أحد مبتدأه وأنّه

٤--٥ (وقد ابتنت ... بالقرافة) مكان ذلك في حط (وبنت السيّدة جامعاً رابعاً بالقرافة)،
 بالقرافة)،
 ۱۱ (الخريف) - (اكوريف)،
 ۱۲-۲۱ [قال ... الموفّق] من مضافات حبّ ۱۲ ظ و تلى ذلك في الورقة ۱۲ ب صورة النيل وهذه الصورة تشاكل صورة النيل التي في نسخة كتاب صورة الأرض الذي للخوارزي ويوجد تلك الصورة في اللوح النالث المضاف لكناب صورة الأرض (نشر هانس فون مريك) وإنظر رسمها في ص. ١٤٩،

مخرج من مناوز ورا ً بلاد الزنخ وقد رأيتُ في رسالة جُغرَافيا أنَّ مبدأ النيل بطيعنان مدوّرتان يصبُّ الى كلّ وإحدة خمــة أنهار من جبل القَمر ويخرج من هاتبن البطيعتين من كلُّ واحدة أربعة أنهار الى بطبحة مدوّرة في الإقليم الأوّل قطرها جزآن ومركزها عند طول نَج والعرض من الإقليم الأوَّل بَكَ ثُمٌّ مجرج من هذه البطيعة نهر هو نيل مصر ه ويصبُّ اليه نهر يجرى من عين مجرج من خطَّ الاستواءُ عند طول نطَّلاً ويأتى الى قرب من بلد النوبة فينقسم قسمين يصبُّ أحدها الى النيل عند طول نَجَلاً والعرض عند يوكلُ فى الإقليم الأوّل وإلناني مصبَّه في الإقليم الناني عند طول نَجَلاً وعرض يج كلُّ ثمّ يمتدُّ ولا يزال ينعطف انعطافات كثيرة ليس هذا موضع شرحها حتى يأتى الى اسوإن ثمّ يمرّ الى مصر ماسًا لما عند طول ندكاً والعرض كَطَالاً ثمَّ يتفرّق من مصر في سبعة خلجان ١٠ الى البعر الأوَّل الى الإسكدريَّة عند طول نا ٓم والآخر عند طول نَج ٧ وإلنالت عند طول نَج لَ وَالرابع عند طول نَج مَ وَالْخَامِس عند نَج نَهُ وَالسادس عند طول نَدَكَ والسابع عند طول ندَلَ كما نصوّره في الصفحة الأخرى من هذه الورقة وإنه الموفّق، ٢ وهو نهر يكون عند امتداده أكبر من دِجُّلــة والنَّرَات إذا اجتمعا وماؤه أَشَدُّ عَذُوبَةً وَحَلَاوَةً وَبِياضًا مِن سَائِرِ أَنْهَارِ الإِسْلَامِ [وَهُو مَنْصُلُ بِالْبَرِّيَّةِ ١٠ التي لا تُسلك لجنَّها]، وذكره بطلميوس في كتاب جغرافيًا فلم يَعْزُ أَصْلَهُ الى مكان، ويكون فيه التماسيح والسقنقور وسمكة تُعرف بالرعّادة لا يستطيع أحد أن يقبض عليها وهي حَيَّةٌ حتَّى ترتعشَ ين وتسقط منها فإذا ماتت فهى كسائر السمك، والتمساح دابّة [٤٤ ب] من دواب الماء مستطيل الذنب طارأس ورأسه نحو نصف طول ذنبه وله أنياب لا تقبض بها على دابّة ٢٠ ما كانت من سَبُع أو جَمَل إلّا مدّه في الماء وله على كلّ شيء سلطان إلّا المجاموس فإنَّه لا قولم له بالكبير منها وبخرج من الماء فيمشى في البرَّ ويقيم فيه خارج الماء اليوم والليلة ونحو ذلك وليس سلطانه في البرّ كسلطانه في الماء وقد ينضرى بعضها في البرّ على الناس فيكون من جاوره معه في

ا النانی – (ع)، (ب) – (ب)، ٦ (طول نَج) – (طویج)، (یَو) – (بو)، النانی – (الاُوّل)، (نَجَ) – (با)، (بحَ) – (بح)، ١٠ (نَجَ) – (بح)، وكذا مرّتين في السطر العالى، ١١ (نَجَ نَه) – (بحَ نه)، (نَدَ) – (بد)، المالى، المائي، ١١ (نَجَ نَه) – (بحَ نه)، (نَدَ) – (بدائيًا)، المخوذ من حَط، ١٥ (جغرافيًّا) – (جعرافيًّا)، ١٦ (بالرعادة)، ٢٢ (بتضرّى) – (تَبَضَّرًا)،

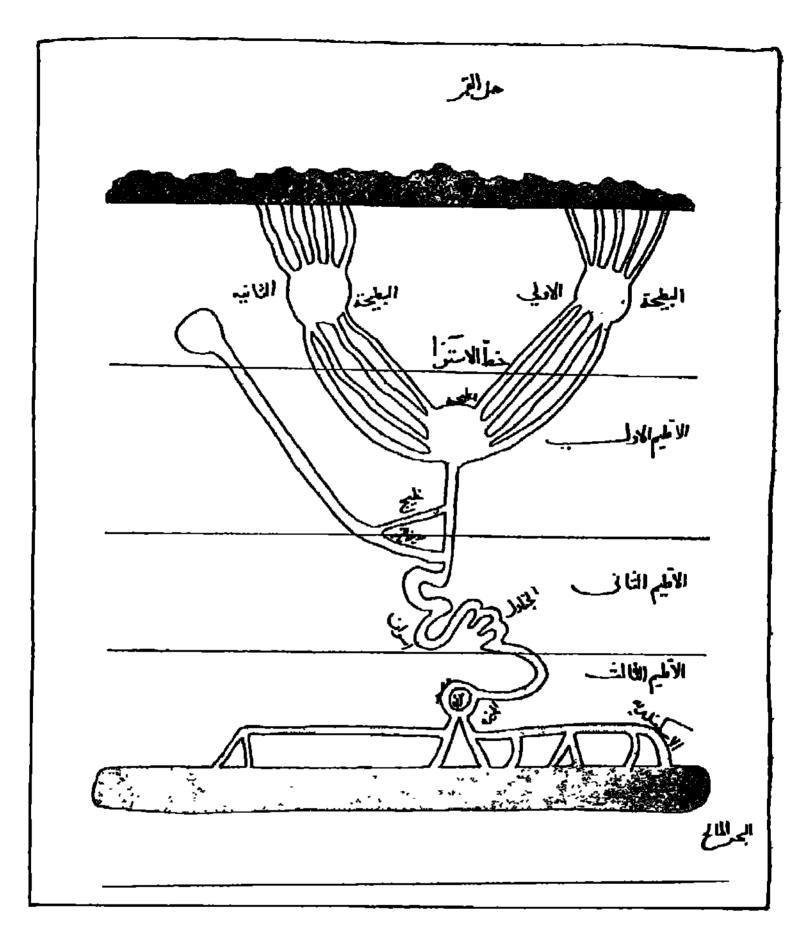

إيضاح ما يوجد من الأسا والنصوص في صورة النيل المرسومة في الورقة ١٢ ب من نسخة حَب قد رُسم في أعلى الصورة جبل القمر ومن أسفله البطيحة الأولى والبطيحة الثانية ثم تحت البطيحين خط مستتم افق كُتب عند، خط الاستوا ، وفي الساحة تحت هذا المخط كُتب الإقليم الأول وفيه كلمنا بطيعة وخليج ، ويلى ذلك الى الأسفل خط ثاني كُتب عليه مدينة النوبه وفي الساحة تحت هذا المخط الإقليم الثالى وفيه من الأسا وفيه من الأسا المجادل وإسوان ، ومن أسفل ذلك خط ثالث كُتب في الساحة تحته الإقليم الثالث وفيه من الأساء وفيه من الأساء مصر ، جزيره ، المجيزه ، الاسكندريه ، وفي أسفل الصورة في الزاوية اليمني البحر المالح ،

أذية حتى يُحثالَ في قتله وله جِلد لا بعمل فيه شيء من السلاح إلاّ تحت إنطية وباطن مخذيه، والسقنقور صنف يتولّد منه ومن السمك فلا يشاكل السمك لأن له يدين ورجلين ولا التمساح لأن ذنبه أجرد أملس غير مضرّس وذنب التمساح مسيّف مضرّس ويتعالج بشحم السقنقور للجماع ولا يكون بكان إلا في النيل [من حد اسوان] أو بنهر مهران من أرض حط ١٩ الهند وللسند وكذلك التمساح، وكانت مدينة اسوان أنَعْرًا على النوبة قديًا إلا أنّم اليوم مهادنون،

(۱۷) وبصعبد مصر من جنوب النيل معدن الزبرجد في بريسة منقطعة عن العمارة ويكون من حد جزائر بني حدان الى نواحى عيذاب اوهى ناحية للبُجة وقوم من العرب من ربيعة وليس بجميع الأرض معدن للزمرد غيره وفي شمال النيل جبل يمتد عليه الى الفسطاط يُعرف بالمُقطم فيه وفي نواحيه حجر المخماهن وشيء من البلار وتحاده ناحية الزُمرُد ويمتد هذا المجبل الى أقاصى بلد السودان وفيه بنواحى مصر قبر محمد بن إدريس الشافعي الفقيه رحمه الله في جملة المقابر التي في سفحه لأهل مِصر ويقال أنّه دُون بها من الأنبياء يُوسُفُ ويعقوب والأسباطُ ومُوسيَ وهرون وجما وُلِدَ عبسى عليه وعليم السلم بكورة اهناس ولم تزل نخلة مريم وجما والمَاس الى آخر أيّام بني أمية،

(١٨) ومن مشاهير مدنها وعجيب آثارها الإسكندرية وهي مدينة على نحر بجر الروم رسومها بينة وآثار أهلها ظاهرة تنطق عن مُلك وقُدرة ٢٠ وتُعرف عن نمكن في البلاد وسُمُو ونصْرة وتُنْصَح عن عِظّة وعِبْرة كبيرة المحجارة جليلة العارة وبها من العبد العظام وأنواع الاحجار الرُخام الذي لا تقل القطعة منه إلا بألوف ناس قد عُلِقَتْ بين الساء وللأرض على نوق المائة ذراع مما يكون المحجر منها فوق رؤوس أساطين دائر

أمن حدَّ أسوان] مستمَّ عن حَطَّ ، أ (عيذاب) – (عيداب) ، ١٦ (اكلياهن)
 تابعاً لحَطَولُمَ وَفَى الأصل (الجاهر) ، ١٢ (أقاصى بلد البودان) مكان ذلك في حَطِّ المُوبة) ، ١٢ (أسبُوَّ ونصرة) – (وسبُوَّ ونضرة) ، ١٢ (أسبُوَّ ونصرة) – (وسبُوَّ ونضرة) ،

الأَسْطُوَانِ منها ما بين اكخبس عشرة ذراعًا الى عشرين ذراعًا والمحجر فوقه [عشر أذرع] في عشر أذرع في سَمْك عشر أذرع بغرائب الألوان وبدائع الأصباغ،

فلو سُتُلَتْ عن أهلها لرأيْتَهَا • مخبِّرَةٌ من حالم بالعظام،

ولها طرقات مفروشة بأنواع الرُخام واكحجر الملوّن وفي بِيَعها عمد لصفاء ه صقاله وحسن ألوانه يبين كالزُمْرُد الأخضر وكانجزع الأصفر منه والأحمر وجُلُّ أَبنيتِهَا بِالعَمْدِ المُسمَّرِ ومنه شيء على قضبان نحاس قد دُبِّر بأنواع أخلاط لتلا يغيره الزمان وتحت الأسطوانة منه الثلثة سرطانات نحاس وآربعة والأسطوانة في الهواء عليها ضروب الصور المعروفة والمجهولة، [وفيها المنارة المشهورة المبنيّـة بالحجارة المركّبة المضبّبة بالرصاص] حَطَ ١٠٠ [٥٤ ظ] وليس بجميع الأرض لمنارعها نظير يدانيها أو يقاربها في أشكالها ومبانيها وعجائبها ومعانبها تشتمل على آيــة بيّنة ويُستدلّ بها على مملكة كانت قاهرةً لمُلكِ عظيم ذى حال جسيم وسلطان عقيم، وهي المنارة المشهورة في جمهور الأرض أخبارها التي جميع العامّة وإكناصّة من أهل الدراية مُجهعون على أنّ مؤسّسها اخترعها لرصد الفلك وأدرك ما أدركه ١٠ من علم الهيئة بها وفيها وجميع ما أخبر به من حال الغلك فإنَّما حصل له ولمن خلفه بانكشاف فضائها وسعة سائها وقلَّة أبخرة صحراتها لأنَّ لَكُلُّ ارض سرابًا على مقدارها وليس لها سراب وسَمْكها كان يزيد على ثلثماثة ذراع فوقعت منه قُبَّة عظيمة كانت رأس المنارة لطول العهد لاكما يدّعي المحاليُّون في حماقات ورقاعات مصنَّفة أنَّها بُنيت لمرآة كانت فيها يُرى ٢٠ سائر ما يدخل الى بجر الروم من درمُون حمَّالِ الى شلندى مستعدّر للتتال ويزع قوم أنّ بانيها وباني المرمين مَلك وإحد ويروى آخرون غير ذلك، (١٩) ومن حدّ الفسطاط في غربيّ النيل أبنية عظام يكثر عددها مفترشة في سائر الصعيد يُدعى الأهرام، وليست كالهرمين اللذين تجاه

٢ [عشر. أذرع] مستنم عن حب، ١٠ [ونيها .... بالرصاص] مأخوذ من حط،

النسطاط وعلى فرسخين منها ارتفاع كلّ واحد منهها أربع مائة ذراع وعرضه كارتفاعه مبنى بججارة الكذّان التى سمك المحجر وطوله وعرضه من العشر الأذرع الى النمان حسب ما دعت المحاجة الى وضعه فى زيادته ونقصه وأ وجبته الهندسة عنده لأنهما كلّما ارتفعا فى البناء ضافا حتى ه يصير أعلاها من كلّ واحد مثل مُبْرَك جلل وقد مُلِثت حيطانهما بالكتابة حط ١٠١ اليونانية، وفى داخل كلّ واحد منهما طريق كان يسير فيه الناس رجّالة الى أعلاه وفى ذين الهرمين مخترق فى باطن الأرض واضح من أحدها الى الآخر وقد ذكر قوم أنهما قبران وليسا كذلك وإنّها حدا صاحبهما أن علهما أنّه قضى بالطوفان وهلاك جميع ما على وجه الأرض إلّا ما حصّن علهما أنّه فضى بالطوفان وهلاك جميع ما على وجه الأرض إلّا ما حصّن افى مثلهما فحزن ذخائره وأمواله فيهما وأتى الطوفان ثمّ نضب فصار ما كان فيهما الى بيصر بن نوح وقد خزن فيهما بعض الملوك المتأخّرين أهـراءه،

(٢٠) ومن جليل مدنها وفاخر خواصّها ما خُصّت به تنيس ودمياط وها جزيرتان بين الماء المالح والعذب أكثر السنة في وجه النيل لا زرع افيهما ولا ضرع بهما وفيهما يُتّخذ وبُعل رفيع الكتّان وثياب الشرب والديقي والمصبّغات من الحُلَل التنيسيّة التي ليس في جميع الأرض ما يدانبها في التيمة والمحسن والنعمة والترف والرقة والدقة وربّما بلغت الحُلّة من ثيابها مائين دنانير إذا كان فيها ذهب، وقد يبلغ ما لا ذهب فيه حَمَل من ثيابها مائة دينار وزائدًا وناقصًا وجميع ما يُعمل بها من الكتّان فربّما وتونه وما قاربهم بتلك المجزائر بُعمل بها الرفيع من هذه الأجناس فليس وتونه وما قاربهم بتلك المجزائر بُعمل بها الرفيع من هذه الأجناس فليس ذلك بمقارب للتيسيّ والدمياطيّ والشطويّ ممّا كان الحمل على عهدنا ذلك بمقارب للتيسيّ والدمياطيّ والشطويّ ممّا كان الحمل على عهدنا [62-1] يبلغ من عشرين ألف دينار الى ثلثين ألف دينار لجهاز العراق

 <sup>(</sup>حیطانهما) - (حیطانها)، ٦ (الیونائة) یلی ذلك فی نسختی حَظ (السریائیة) الله آن هذه الكلمة مكنوبة فی حَو فوق (الیونائیة)، ١٢ (تنیس) - (تَینِسُ)،
 ۱۸ (مائین دنانیر) - حَظ (مائة دینار)، ۱۹ (فریما) - (وریما)،

فانقطع بالمغاربة وخصّ بقطعه اللعين أبو الفرج بن كِلِّس وزير العزيز فإنّه استأصل ذلك بالنوائب والكُلَف والمغارم والسُخَر الدائمة للصُنّاع حتى لجعل جزية على جميع الداخلين واكخارجين الى تنبس، وبمصر غير طراز رفيع وساتى على ذكره،

(٢١) وأمّا النيل فأكثر جريه الى النيال وكذلك جرى نهر الارْدُنّ ه وعرض العارة عليه بجنبتيه من حدّ اسوان ما بين نصف مرحلة الى يوم الى أن ينتهى الى الفسطاط فتعرض العارة على وجه الأرض فيصير عرضها من حدّ الإسكندريّة الى الحَوْف الذى يتّصل بعارة القُلزم نحو ثمنية أيّام وأكثر ولم يكن فى أرض مِصْرَ سيًا ما جاور النيل قفار غير معمورة بلكانت آهلة قبل فتح الإسلام فلم يبق بها ديّار ولا مخبر،

(٢٦) وأمّا الوّاحَاتُ فانمّا بلاد كانت معمورة بالمياه والأشجار والتُرك والرُوم قبل فتحها وكان يُسلك من ظهرها الى بلاد السُودان بالمغرب على الطريق الذى كان يؤخذ ويُسلك قديمًا من مِصْر الى غانه فانقطع ولا يخلو هذا الطريق من جزائر النخيل وآثار الناس وبها الى يومنا هذا غار كثيرة وغنم وجمال قد توحَشت فهى تتوارى وللواحات من صَعيد المُومِم مصر اليها فى حدّ النُوبة نحو ثلث آيّام فى مفازة حدّ ولم تزل سافرتهم وسافرة أهل مصر على غير طريق تنصرّف الى المغرب وبلد السُودان فى برارى ولم ينقطع ذلك الى حين أيّام دولة أبى العبّاس أحمد بن طُولُون برارى ولم طريق الى فزان وإلى برقة فانقطع بما دار على الرفاق فى غير منفود فى حَط سنة بسافية الربح المرمل على الرفاق حتى هلكت غير رفقة فأمر أبو العبّاس المحد بن طولون بقطع الطريق ومنع أن نجرج عليه أحد،

(٢٣) وبلد الواحات ناحينان ويقال لها الداخلة والمخارجة وبين الداخلة والمخارجة ثلث مراحل وأجلها الناحية الداخلة وفى وإسطة البلد وقرار آل عبدون ملوكها وأصحابها وفيها مساكنهم وأبوالهم وعُدَّتهم وذخائرهم وها حارتان بينهما نصف بريد وبكل حارة منها قصر الى جانبه مساكن ٢٠

۱ (مجورة) - (مجورة) - (منها) - (منها) مجورة)

لحاشية من ينزله وخاصّته وأصحابه وأضيافه وفيهما حرمهم، وتُعرف إحدى المحارتين بالقلمون والأخرى بالقصر، والناحية الخارجة تُعرف ببيريس وبيخيط وها خمسة أصفاع ويشتمل كلُّ صُقْع منها على منابــر تتقارب في المنزلة طاكال، ولم تزل مذ أوّل ما فقحها المسلمون في أيدى آل عبدون ه ومَرْجِعهم الى حَيّ من لواتة قبيل من البربر ملوك هذه الناحية يرجعون الى مرورة فاشية ومظاهرة بالحُرّيّة ورغبة في القاصدين ومحبّة للمنتجمين على جميع ضروب التصد مكرمين للتجّار نازلين على أحكامهم في الأرباح وكان من أحرصهم على هذه الوتيرة يتقبّل المحاسن وبحبّ حسن الأحدوثة والشكر ويرغب في جميل الذكر أبو اكحسن مكبّر بن عبد الصمد بن ١٠ عبدون رحمه الله [٦٦ ظ] بكبر نفسه وسعة قلبه وكثرة طَوْل وفاشي مروؤته يزيد على من سلف له من أهله في جميع المقاصد الكريمة ويركب منها الطرقات الصعبة انجسيمة ولما مضى قام مكانه وعمر موضعه عبدون ابن محمَّد بن عبدون في ضن عبد له يُعرف بمصبح بن ميمون مغربي الأصل مولَّـد بالواحات وهو رجل نَدْبُ وشيخ شَهُمْ، ونواحيهم كثيرة المياه ١٠ والأشجار والغياض والعيون المجارية العذبة متصرَّفة في نخيلهم وزروعهم وأجنَّتهم وأكثر غلاتهم بعد التمح والشعير الأرزِّ ولديهم من العنَّاب الكثير طلفيَّة الطِّسعة الغزيرة ما يُعدق به الى كثير من النواحي، وهي كالناحية المعتزلة في مركز دائرة من النيل ومن أيّ نحو قصدت الواحات من أنحائها كان الوصول اليها من ثلاث مراحل الى أربع مراحل، والناحية ٢٠ اكخارجة منها المعروفة ببيخيط وبيريس أقرب الى النيل ومن قصدها من ناحية النوبة ويبرين وأعالم اجتاز بعين النخلة بماء عدر لا ساكن عنه ولا يجد الماء الى بيريس، ومن اجتاز بها من أرض مصر وقصدها من اسنى وارمنت تزوّد ماء النيل الى بيريس، ومن قصدها من البّلينا واخميم وإسبوط والاشمون من أسافل الصّعيد كان وصوله الى بيخيط وتزوّد ماء

٣ (اکمارتين) - (الناحيتين)، ٨ (ينقبّل) - (يتقبّل)، ٩ (طلشکر) - (البُلنيا)، ١٤ (ضَهُمٌّ) - (سَهُمٌّ)، ٢٣ الْبُلنِا) - (الْبُلنِيا)،

النيل، ومن قصدها من اسوان وأعلى الصعيد اجتاز بدنقل بماء عِدِّ في أحساء تَمْفُرُ باليد وعليه نخيل كثيرة بغير ساكن وتزوّد الماء الى بيريس ومسيرة كلّ طريق ممّا ذكرتُه اليها ثلث مراحل، وأكثر هذه الطرق في عِقابِ وأودية وجميع من قصدها من هذه الأربع نواحى يقطع الوادى المعروف بدَواى وأحساء بني فضالة، ومن قصد الواح الداخلة وهي داره مملكة آل عبدون من ناحية القيس والبهنسة كان وصوله الى بهنسة الواح إذ بها ناحية تُعرف بالبهنسة أيضًا وبينها وبين النرفرون مرحلة والفرفرون قرية ذات قصور، وبين بهنسة مِصْرَ والقيس وبهنسة الواح أربع مراحل وهي في جملة الواح الداخلة وتُصيب الماء في هذا الطريق بموضع يُعرف بما • النخلة وفيه نخلة ، والغالب على أهل الفرفرون القبط النصارى ١٠ وبالفرفرون والبهنسة قصران لآل عبدون يليهما مساكن كساكن القلمون ولا حُرمَ فيهما ولا ذخيرة بل هي عُدّة لنزول أهلها بها عند نُزَهِهم ويليهما مساكن الأكرة وبالبهنسة وببيخبط وبيريس قُرَى ظاهرة وباطنة وأم عليهم لوازم للسلطان وجزية ولا يدُّ آلُ عبدون وخدمهم أيديهم في شيء من الجباية سوى الخراج والجزية من النصارى وليس بجميع الواحات ١٥ يهودى وإحد فما فوقَهُ وبالواحات من بني هِلاَلِ عِدَّة غزيرة وأمَّه كثيرة وهي مصيفهم وقت الغلّة وميرتهم منهـا ولبس بجميع الواحاث حمّام ولا فندق بسكنه الطارئ طالقادم البها وإذا قَدِمَ النجَّار طالز قار على آل عبدون أنزلوهم أين كانوا من قرارهم ولزمنهم الأنزال ودرّت عليهم الضيافات الى حين رحيلهم وعندهم بجميع نواحيهم المطاحن بالإبل والبغر r. وقلَّما يُمُّطرون ومياه عيونهم حارّة فهي تقوم لهم مقام الحمَّامات وقد يُقْصَد الواحات من ناحية المغرب ومن جزيـرة [٤٦] فيها نخيل وسُكَّان من البربــر تُعرف بسنتريَّة فبكون أوَّل وصولم منها الى ناحبــة بهنسَتِها، وبجميع الواحات بيَع قدية أزليّة معورة لأنّ البلدكان نصرانيّ الأصل قديمًا وكان غزير الدَّخْل كثير المال فشاب وشَبط مجور السلطان ٢٠

٩ (وتُصيب) - (ويُصيبُ)، ١٦ (عِدَّة) - (عُدُة)، ٢٢ (بستتربَّة) - (بستتربَّة)،

وقد استحدث المسلمون بهذه النواجى الخبس نحو خمسة عشر منبرًا ولكلّ قرية من قُرَى هذه المخبس نواجى مساجد معمورة بالصلوات الخبس، وجميع من بها من القبط فى ولاء آل عَبْدُونَ عتاقة وغلّات البلد فوق حاجتم وبه من القموح والتمور الجليلة الكبار الحبّ والعنّاب والقطانى الى مجميع الفاكهة والبقول ما يزيد على حاجتم وينيف على فاقتم وإرادتهم وبين آل عبدون والنوبة هُدنّة بعد حروب جرت وغارات دامت واتصلت وهذه جملة من خبرها وأوصافها،

مَط ١٠٢ (٢٤) وأمّا البُحيَّرَةُ التي في بأرض مِصرٌ وفي شال الغَرَمَا وتقصل بيجر الرُوم [تُعرف بيجيرة تبيس] فهي بجيرة إذا امتد النيل في الصبف اعدًا عدّب ما وها وإذا جزر في الشناء الى آوان الحرّ غلب ماء البحر عليها ماء النيل وفيها مدن كالجزائر فيها يطيف ماء البحيرة بها ولا طريق البها إلا في السُفن من أجل جزائرها تنيس ودمياط ودميره ودبقول وشطا وتونه، وهي قليلة العُمق يُسار في أكثرها بالمرادى وتلتق السفينتان نحك إحداها الأخرى هذه صاعنة وهذه نازلة بريج وإحدة ملاقة شرعهما بالربح منساوية في سرعة السير، وبهذه البحيرة سَمكة تُعرف باللَّفين في خِلقة الزق الكبير وتكثر في مياء بحر الرُوم في منحدر الماء العذب من البحر وذكر قوم في مؤلّنات حماقات رقاعاتهم أنّ لها خاصية مشهورة وذلك أنها لا تزال تَدْفَعُ الغريق عند غرّقه وهو يجود بنفسه وتَغَنَّهُ بارهاقه ودفيه مرّة وشيله ورفيه تارة الى أن تُخرجه الى الساحل وتَغَنَّهُ بارهاقه ودفيه مرّة وشيله ورفيه تارة الى أن تُخرجه الى الساحل مشارقيق في بهض كتبه وغيره أنّ بالإسكندرية سمكة تُعرف بالعَروس هذا المؤلّف في بهض كتبه وغيره أنّ بالإسكندرية سمكة تُعرف بالعَروس حسنة المنظر نقشة لذيذة الطعم إذا أكله الإنسان رأى في منامه كأنّه حسنة المنظر نقشة لذيذة الطعم إذا أكله الإنسان رأى في منامه كأنّه

ا (معورة) – (معوة)، ٩ [تُعرف ... تنّيس] ماّ خوذ من حَطَّ، ١١ (وفيها) – (فنيها)، ١١ (ودمياط) – (ودمياط)، ١٥ (مملاّة) تابعًا لحَطَّ وفي الأصل (مملا)، ١٦ (الزِقّ الكبير) – حَطَّ (الزقّ المنفوخ)،

يُوتَى آإِن لم يتناول عليها الشراب أو يكثر من أكل العسل] بل يرى أنَّ كثيرًا من السودان يفعلون به وراً يتُها وأكلتُها أنا وجماعة من ذوى التحصيل فشهدول بكذب هذه اكحكاية،

(٢٥) ومن حدّ هذه البحيرة الى حدّ فلسطين والشأم أرض رمال كُلُّها متَّصلة حسنة اللون تُسمَّى المجفار بها نخيل ومنازل ومياه مفترشة الرمل ه غير منفصلة ويتصل هذا الرمل برمل نفزاوه من أرض المغرب ورمل سجلماسه ويأخذ الى أرض اودغست وذلك أنَّــه يأخذ من الجنار مغرّبًا عنها مع جبل المقطّم ويمتدّ على ساحل النيل من شرقه وغربه وحيتانــه والنيل يشقه بنواح كثيرة فمنها باهريت وشرونه وبياض وصول والبرنيل وإتفيح وإسكّر واكحى الى نواحى بُوصير قوريدس وإهناس ودلاص وسمسطا ١٠ والقيس وطما والاشمونين فيأخذ على أرض النيُّوم وبحيرة افني [٤٧ ظ] وتنهمت والبحيرة في وسطه وتحت جبال منه فيمضي على بلــد الشنوف ويستبطن طريق الباطن ويأخد على غربي عقبة برقة مارًا على الطريق الأعلى وخلف طريق الجادّة ويقع شيء منه الى ساحل بحر برقة [وينقطع] ولا ينقطع ما على الطريق الأعلى منه حتَّى يرد قبلة اجدابيه وسُرْت فيكون ١٥ في وسطه ويأخذ عن الطريق مغرّبًا الى صحارى جبل انفوسه ونفزاوه حَطّ ١٠٤ ويرتفع الى لمطه ورمال سجلماسه ويتصل برمل اودغست المتصل بالبحر المحيط، ويتصل رمل انجنار من ناحية التبلة في نفس البرّ الى أيّلة ورمال النَّلْزُم وينترش بالساحل وطريق جادَّة مِصْر ويمضى الى مدينة يثرب مَندًا عَلَى مَا جَاوِرِ أَرْضَ لِنْ وَجُذَامَ وَجُهَيَّنَةَ وَبَلِيٌّ وَمَا دُنَـا مِن أَرْضَ ٢٠

ا (يُونَى) - (يونا)، [إن لم ... العسل] مأخوذ من حَط، آ (نفزاوه) - (نفزاوه)، لم (على) - (الى)، لم الحسل العلى ساحل ... باهريت) يوجد مكان ذلك فى حَط (على فبلة مصر مادًا على ساحل النيل الى نواحى اسوان وتعبر النيل فى غير موضع فيكون على جانبيه فأوّل ما تعدى النيل من الشرق الى الغرب فعن نواحى اهريت)، لم (وحينانه) كذا فى الأصل، أ (البرنيل) - (البرتيل)، أا (غولى) - حَطَ (قبالة)، الم الورينة عن حَط، الا (بالبحر) - (ببحر)،

تبوك ويجناز بوادى الغرى مارًا بديار ثَمود مشرقاً الى جبلى طيّ وينقصل برمل الهير ورمل الهير متصل برمل البحرين ورمال بادية البصرة وعُمان الى أرض الشِعْرِ ومَهرة وجيع أرض الشِعْر ومهرة رمل من البحر الى المجبل [ويعبر البحر فيكون نجاه الشحر ومهرة من بلاد الزيح رمل كهيئة رمل الشحر] ويحاذى رأسَ الجُهْجُهة من نواحى حصن ابن عارة وأرض هرمُون فيرّ شهالاً الى أقاصى خراسان على أعال الطبّسين وهَرَاة ورمال مسرو وسرّخس ويشرّق بعضه الى أعال السند والديبل [وسُوبارة] وسندان وصَيْهُور مارًا في برارى الهند الى التبّت وبلاد الصين فيشرع فى البحسر الهيم بلدًا رَمُله ذو فصل إلّا القليل، وكذلك جبال الأرض كلها متناسبة مقصلة إلّا القليل اليسير منها، ويتصل حدّ المجفار ببحر الروم وحدّ بالتيه وحدّ بأرض فلسطين من الشأم وحدّ ببحيرة تنيس وما اتصل به من حوف مصر الى حدود القلزم، وبالجفار حيّات شِبْريّة تشب من الرمل حوف بالى الى الحامل والركاب على الدواب فربّها لسبتم وآذيم،

ه۱ (٢٦) وأمّا ينيه بنى إسرائيل فيقال إنّ طوله نحو أربعين فرسخًا وعرضه قريبًا منه وهو أرض فيها رمال وبعضه جلد وبه عيون ونخيل مفترشة فليلة ويتصل حدّ له بالجفار وحدّ له بجبل طُور يسيناء وما اتصل به وحدّ له بأراضى بيت المقدس وما اتصل بها من فِلسَّطين وحدّ له ينتهى الى ظهر حَوْف يهصر الى حدّ القُلْزُم،

مَط ١٠٥ - ٢ (٢٧) ومدينة الاشهونين وإن كانت صغيرة فهى عامرة ذات نخيل وزروع ويرتفع منها من الكتّان وثياب منه يجهّز كثير الى مصر وغيرها، وتجاهها من شال النيل مدينة بُورِصير وَبَهَا تُنيِلٌ مروان بن محمّد المجعدي ويتال أنّ سَحَرَة فرغون الذين حشره يوم موسى من بُورِصير،

عُنه (الجُهُمَّة) - (الجُهُمَّة) - (الجُهُمَّة) - (الجُهُمَّة) - (الجُهُمَّة) المُعرا مأخوذ من حَطّ (حَطّ (ريف) المنازة في ظهر ريق) في حَطّ مكان ذلك (مفازة في ظهر ريق) الم

(٢٨) ومدينة اسوَان كثيرة النخيل غزيرة الغلات من التمور قليلة الزروع وهي أكبر مدن الصعيد، والبُلينا وَأَخْمِيم مدينتان متفاربتان في العارة صغيرتان عامرتان بالنخل والزرع وذو النُون المصريّ من أهل اخميم وكان بغاية النُسُك والورع، ولها جهاز من الكتّان المعمول منتود في حَطّ شقَّةً ومناديل الى المحجاز ومصِّر، وبها بربًّا من أعظم البرابي وأطرفها وهو ه مخزن لذخائر القوم الذين قضول من أهل مِصْر [٤٧ ب] بالطوفان قبل وقته بقِرَانَيْن واختلفوا في مائيته فقال بعضهم يكون نارًا فتحرق جميعَ ما على وجه الأرض وقال آخرون بل يكون ماءًا وعمل هذه البرابي قبل الطوفان ومنها بمصر وفي أرضها وصعيدها خاصّةً ما لم أرعلي وجه الأرض لشيء من أبنيتها شِبْه رصانة في الأحجار وإحكام في التركيب ١٠ وِهندسةٌ في الأركان وعَلَوًا في السَّمْكِ الى تصاوير تزيد على العَجب من أنواع لم يُرَ قطُّ لها شَبَّة في نفس أحجارها قد بُتْتُ في صخرها وعمدها، (٢٦) وبالنيُّوم مدن كبار جليلة وطرز مشهورة وكور عظام للسلطان حَطَّ ١٠٠ والعامّة وفيها من الأمتعة للجلب ما يُستّنغنى بشهرته عن إعادت كالبهنسة المعمول بها الستور والاستبرقات والشُرع وإنخيام والأحِلَّة والسَّائر والْهُسط ١٥ وللضارب والنساطيط العظام بالصوف والكَتَّان بأصباغ لا تستعيل وألوان تثبت فيها من صورة البقة الى النيل، ولم يزل لأصحاب الطرز من خدم السلطان بها المُخلفاء والأمناء وللنُجّار من أقطار الأرض في استعال أغراضهم بها من الستور الطوال الثميدة المتى طول الستر من ثلثين ذراعًا الى ما زاد ونقص ممّا قيمة الزوج منها ثلثمائة دينار وناقص ١٠ وزائد، وطَحًا مدينة أيضًا فيها غير طراز ومنها أبو جعفر الطحاويّ الفقيه العراقي صاحب كتاب اختلاف فقها الأمصار، والفيّوم نفسها مدينة ذات جانيين على مادى اللاهون طبّبة في نفسها كثيرة الفواكه مالخيرات

ا (أكبر) – (أكثر)، (والبُلينا) – (والبُلنيا)، ١١ (نزيد) – (تريد)، ١١ (بُنَّت) – بُنَّت)، ١٠ (والبُلينا) – (والبُلنيا)، ١٦ (اللاهون) – (والاحلة)، ٢٣ (اللاهون) – (والاهون)،

غير صحيحة الهوا، ولا موافقة للطارئ عليها ولا للغريب النازل بها، وأكثر غلابها الأرز وإن كانت لا تعدم من أصف الغلات شيئة وبظاهرها آثار حسنة والناحية مسباة باسمها، والغبوم ناحية كانت فى قديم الأيام وسالف الزمان عليها سور بشتمل على جميع أعالها ويحبط بسائسر مديها وبقاعها ورأيتُ أكثره من جانب البريّة بيّنةً أبراجه وقد غلب على أكثرها الرمل فطم منها ومنه وسقطت الحاجة اليه بالإسلام ودخول دولته على أهله وهذا السور يُعرف بحائط العجوز وليس هو مختصًا بعمل الفيّوم دون أعال النيل الى آخر عمل النوبة بل بحيط بالنيل من نواحى مصر على جنبتى النيل جميعًا الى أعال النوبة،

ر. أ. الله والفرما مدينة على شطّ بحيرة تنيس وهي مدينة خصبة وقد مرر شيء من ذكرها وبها قبر جالينوس اليُونَانِيّ، ومن الفرَسا الى تنيس في البحيرة دون الثاثة فراسخ وهي مدينة كثيرة الرطب جيّدته صالحة الفاكهة كثيرتها، وبتنيس تلان عظيان مبنيان بالأموات منضدين بعضهم على بعض ويسمّى هذان التلان بُوتُومَ ويُشبه أن يكون ذلك من قبل أيّام موسى عليه السلام وبَعْثِهِ لأنّ أهل مِصْر في أيّام مُوسى كان في شريعنهم الدفن ثمّ صارت للنصارى ودينهم أيضًا الدفن ثمّ صارت للإسلام، وعليهم أكنان [3. في خشن انخيش وعظامهم وجماجمهم فيها صلابة الى يومنا هذا،

(٢١) وبالنسطاط قرية تُعرف بعين شمس عن شال النُسطاط ومنف أن جنوبيّ النُسطاط واحدة تجاه الأخرى ويقال كانا مسكنين لفرعون وبها آثار عجيبة يتنزّه فيهما وعلى رأس جبل المُقطّم في قُلّته مكان يُعرف بتنور فرعون يسع خمس مائة كُرّ حنطة وهذا من نوع الخرافة ويقال أنّ فرْعُون كان إذا خرج من أحد المتنزّهين أصعد في المكان الآخر من يعادله لِيُعَايَنَ شَخْصُهُ بالوهم ولا تُفقد هيئتُه، وفي نيل مِصْر مواضع لا يعادله لِيُعَايَنَ شَخْصُهُ بالوهم ولا تُفقد هيئتُه، وفي نيل مِصْر مواضع لا

١٤ (كثيريها) – (كثيرته)، ١٤ (بُوتُومٌ) – حَطَّ (بُوتُون)، ١٧ (خشن)، تابعًا لحَطَّ وفي الأصل (جنس)، ٢١ (جيل) – (الجيل)،

يضُرُّ فيها التمساح كعدوة بُوصير والفسطاط، ولعين شمس الى ناحية النُسْطاط نبتُ يُزرع كالقضبان يُسمَّى البَلْسَم يُتُخذ منه دُهن البَلْسَانِ لا يُعرف بمكان من الأرض إلا هناك ويُوكَلُ لحاء هنه القضبان فيكون لـه طعم صالح وفيه حرارة وحروفة لذيذة، وشَبْرُ وا ضبعة في وقتنا هذا جليلة في محل مدينة يُعمل فيها شراب العسل عند زيادة النيل فلا بخالط، العسل ولملاً عناكُ من خِلْط وهذا الشراب مشهور في جميع الأرض لذته ومحل نشوته وخَبر رائحته، وإلى جانبها قرية تُعرف بدمنهور ويُعمل بها بعض ما يُعمل بشبروا وجميع مالِها للسلطان، وفاقوس وجرجير مدينتان بعض ما يُعمل بشبروا وجميع مالِها للسلطان، وفاقوس وجرجير مدينتان من أرض الحَوْف والحَوْف ما كان من النيل أسفل الفُسْطاط وما كان من النيل من النيل جنوبية يُعرف بالريف،

(٣٢) وأهلها نصارى قبط ولهم البيّع الكثيرة الغزيرة الواسعة وقد خرب منها الكثير العظيم وفيهم قلّة شرّ إلاّ مع عُمّالهم ولمتقبّلين لنواحيهم وكان فيهم أهل يسار وذخائر وأموال واسعة وصدقات ومعروف وأدركت من اليسار فيهم والمعروف منهم على المسلمين ما يطول شرحه ولم يك بشيء ١٥ من البلدان ما يقاربه أو يدانيه، ومن أولاد القبط غيّلان أبو مروان رئيس الغيلانية فِرقة من الشبعة وآسية بنت مُزاحم ومارية أمّ إبرهم ابن نبيّنا عليه السلم وهاجَرُ أمّ إسمعيل بن إبرهيم عليهما السلم، وربّما ولدت المرأة [القبطية الولدين والثلاثة والأربعة في بطن واحد بجمل واحد وليس ذلك] بمكان ولا في شيء من البلدان ولا ذلك بالخصوص ٢٠ واحد وليس ذلك] بمكان ولا في شيء من البلدان ولا ذلك بالخصوص ٢٠ بل ربّها جرى في السنة دفعات وذلك أنّ ماه هم على قولم أينيث يُريدون ماء النيل وفيه خاصية لذلك على قولم، وممّا يقارب ذلك وليس بالمنتشر العلم ولا في جميع الاقطار أنّ غنم تُركمتان تلد الشاة في

٤ (شَبُّرُول) – حَطَّ (شُبُرَة)، ١٩ – ١٦ [القبِطلَّة ... ذلك] مستمَّ عن حَب وتوجد في حَطَّ فقرة مشاكلة لذلك، ٢٦ (وفيه) – (وفيها)،

السنة سنة وسبعة رؤوس من الحُملان والمَعَزِكا تلد الكلبة وأكثر أهل مَط ١٠٧ تركستان وبلاد خوارزم يذبحون ما زاد | على الاثنين من أولاد الغنم وينتفعون مجلودها وذلك أنّ جلودها حُمر قائمة الصبغ يباع المجلد منها من ربع دينار الى دينارين وأكثر وأقل حسب صِبْغته ويكون فيها أيضا وجلود سُود فيبلغ المجلد لنقائه وحلوكته وحسنه الدنانير الكثيرة وربّها كان فيا ايض من جلودها ما بُعمل منه أغشية للسروج في غاية البياض وله أيضا [24 ب] ثمن صالح ومنها مقاربة يُباع عشرة جلود بدره، وسألتُ عن علّة ذلك أبا إسمى إبرهم بن البتكين الحاجب فقال إن أغنامهم ترغى مهارًا وتنفش ليلاً فقواها زيادة وما ترغاه صحيح ملائم لها وهذا كما يذكره المخراسانيون أنّ هواءهم يَغذُو حيوانهم ويزيد في صحتهم ويُنقى أبشارَهم ويدفع عنهم الأمراض والأعلال صحة مياههم وهذا حا لا يحتاجون معه الى دليل غير المشاهة فإنّها تُعرب عن صدقهم ويشهدُ لها العبان بذلك،

وبعادن الذهب في حدود البُجة ومستحق المكان من الإقليم الثاني من قسمة النلك وكذلك التبر في جميع الأرض فهو بالإقليم الأولى والفاني إلا ما بالجوزجان منه فإنه شيء تافه يسير ولا أعرف العلة فيه ويقال أن أرض عيناب من البُجة وهي من مدن الحبشة وأرض المعدن مبحوطة لا جبل فيها وهي رمال ورضراض ومجمع تجارات أهل المعدن بالعلاق وليس للبُجة قرى ولا رخصت وهم بادية يقتنون النجب وليس في التجب أسير من نجيم ورقيقهم ونجيم وسائر ما بأرضهم يقع الى مِنصر في حملة النجار المحضريين أو ما قدم به بعضهم،

(٣٤) وبمصر بغال وحمير لا يُعرف في شيء من بلدان الإسلام والكُفر

ا (يَغْذُو) - (يَغْذُول) ، (صحّنم) - (صحّن) ، ١٤ (ومعادن ... البّبة)
 يوجد مكان ذلك في حَط (فأمّا مغدن الذهب نمن اصوان الية نجمة عشر يومًا والمعدن ليس في أرض مصر ولكنّه في أرض البعة) ، ١٧ (عَيْدُاب) - (عيداب) ،

آسْيَرُ منها ولا أحسن ولا أثمن غير أنها مُخْطَفة الخلق غير عَبلة الأبدان ولا رَطْبة المجسوم وقد تجلب الى بعض الأماكن فتتغيّر وتمتلئ أبدانها وفى الغاية في سرعة السير وحسن المشى والوطأة، ولهم من ورا أسوان حمير صغار في مثدار الكباش الكبار مُلمّعة المجلود يُشبه تلميعها جلود البقر وقد يكون منها الأصغر المدتّ والأشهب المدنّر فتكون في غاية الحسن وإذا وأخرجت من مواضعها وبلادها لم تعش ولم حمير تُعرف بالسفلاقيّة وكانت فرش الصعيد وأرض مصر والبُجة فقلّت زعموا أنّ أحد أبويها وحشى والآخر أهليّ فهي أسير حميره،

(٢٥) فأمّا ارتفاع مصر وقتنا هذا وما صارت اليه جباياتها ودخلها فسآتي به وقد ذكرتُ ذلك فيا سلف [ووقتنا هـذاكارزح الأوقات ١٠ جباية فإنه على غاية الصون من دخول المطامع عليه وحذف ماكان يرتفق به انجباة ولملقاطعون] وقد جُبِيت سنة تسع وخمسين وثلثائة على يد أبي انحسن حوهسر صاحب أهل المغرب وهي السنة الثانية من طه ١٠٨ دخوله اليها ثلثة آلف ألف دينار وفوق أربع مائة ألف دينار، [وذلك أنم كانها فيا سلف من الزمان يؤدون عن الندان ثلاثة دنانير ونصفًا ١٠ وزائمًا عن ذلك القليل الى نقص يسير فقبض منهم في هذه السنة المذكورة عن الفدّان سبعة دنانير ولذلك ما انعقد هذا المال بهذا الوفور،] وأمّا عن الفدّان سبعة دنانير ولذلك ما انعقد هذا المال بهذا الوفور،] وأمّا أخرجة مصر فقبالةٌ تفع على كلّ فدّان مقاطعة ويُعظى الأكرةُ على ذلك مناشير ووثائق لكلّ ناحية على المساحة والفدّان بشيء معلوم ويؤدّون مناشير ووثائق لكلّ ناحية على المساحة والفدّان بشيء معلوم ويؤدّون مناشير ووثائق لكلّ ناحية على المساحة والفدّان بشيء معلوم ويؤدّون

آ (بالسفلاقيّة) - حَطَّ (بالسفلاقية)، ١٠-١١ [ووفننا . . . والمقاطعون] مأخوذ من حَطَّ ، ١٣ (صاحب أهل المغرب) - حَطَّ (عبد أمير المؤمنين المعزّ لدين الله)، ١٤ (وفوق أربعة مائة) - حَطَّ (ومائني)، ١٤-١٧ [وذلك . . . الوفور] مأخوذ من حَطَّ و يُنقد في حَطَّ كلّ ما يلي ذلك، ١٨ (تفع) - (يفع)، (مقاطعة) - (مُقَا طِعَةِ)، (ويُعْطَى) - (وبعطا)،

مطالبة بالنّبن الثالث وإستيفاء من بعد تمام النصف من مال الخراج في شهر برَموده، ومطالباتهم بالنجوم [٤٤ ظ] ليرتفقوا في المعاملة بجميل السيرة ولا يلحقهم عنف ولا ينالهم مضايفة ولا رهق من الأذيّة عن سائر ما يزرعونه وليس هذه سنن إسلاميّة بل هي أوضاع توخّتها الفراعنة وليودى الأكرة من الأرزّ في المحنطة والشعير ومن المحنطة والشعير في القصب والكتّان،

د (مال) - (ما)،

## [الشأم]

(1) وأمّا الشأم فإنّ غربيها بحر الروم وشرقيها البادية من آيلة الى النُرات ثمّ من الفرات الى حدّ الروم وشاليها بلاد الروم وجنوبيها مِصْر وبيه بنى إسرائيل وآخر حدودها ممّا يلى مصر رفح وممّا يلى الروم الثغور المعروفة كانت قديمًا بثغور المجزيرة وفى ملطيه والمحدّث ومرعش والهارونية والكنيسة وعين زربة والمصبصة وأذنه وطرسوس [مذا فى زمانه وأمّا فى زماننا هذا فاين شاليها الى طرف بحر طرايزون والمخزر بيد المسلمين قد افتح الكنير مها فى تأريخ ثمانين وخس مائة والمحمد به ربّ العالمين،] والذى يلى المشرقي والمغربي فالنواحى التى قدّمتُ ذكرها فى تصوير الشأم وفى إعادتها تطويل،

رمن الصورة التي في باطن هذه الصغعة صورة الشّأم،

## 

إيضاح ما يوجد في صورة الشأم من الأسا والنصوص ،

قد كُنب في النصف الأيمن من الصورة مطازيًا لساحل بجر الروم الساحل وعليه من المدن ابتداء من الأعلى الفرما، مياس، تبدا، عسقلان، الماحوز، يافا، قبساريه، عكا، اسكندريه، صور، عذنون، صرفته، صبدا، انجبه، الناعم، بيروت، جويه، الماحوز، جبيل، بثرون، انفه، القلمون، اطرابلس، انطرطوس، مراقيه، بلنياس، جبله، اللاذقيه، فاسره، السويديه، الصخره، الاسكندرونه، بياس، وفي أسغل الصورة ينصب

٥ (طلحدث) - (طلحدت)، ٦ (طأدنه) - (طارته)، ٦-٨ [هذا ... العالمين] من مضافات حب ١٠ ظ، ٩ (فالعط حي) - (طلعط حي)، ١٤ (الغرما) قد قطع أعلاه، ١٤ و ١٦ (الماحوز) - (الماحون)، ١٧ (اللاذقيه) - (الارقه)، (الاسكدرونه) - (الاسكدريه)،

فى البعر ثلثة أنهار عليها من المدن كغربا، المصبصه، عين زربه، اذنه، طرسوس، ورُسمت فى البعر ثلث مدن وهى الكنيسه، ارسوف، نسدين، وكتب فى البرّ عن يسار قيساريه وعكا وبينهما حيفه والقصور المضافة الى حيفه، وتوازى الساحل سلسلة جبلية وكتب فى أعلى الساحة التى بينها والبعر تواجى مصر ومغرب الشام وبلد فلسطين وفى هذا القسم مدينتا الرمله وكفرسابا، ثم يليهما الى الأسفل اتصالاً للجبل بانياس، اقذار، عرفه، حصن برزويه البغراس، الهارونيه، الكنيسه، وبين حصن برزويه والصغرة نهر وكتب فى أسفل هذا القسم شمال الشام،

وكُتب في المجانب الأيسر من المجبل عند أعلاه جبل طور سبنا وعن يسار ذلك تبه بني اسرايل، وعن يسار ذلك مدينة الفلزم وبجر الفلزم ومن أسفل ذلك جنوب الشام، وكُتب من طرفي هذا القسم الأعلى من المجبل آخر مخطوط فلسطبن وفيه مديننا ببت ابرهيم وبيت المقدس ومن أسغلهما نابلس، ثم مجبرة طبريه ونهسر الاردن الذي يفض الى مجبرة زغر وعليها مدينة زغر، وكُتب عند المجبل فيما يسامت بانياس جبل لبنان وتقابله في البر مدينة دمشق وبين دمشق وزغر من المدن البلقا، رقم، روات،

ودمثق طريق عليه من المدن جوسيه ، اللبوه ، بعليك ، الزبداني ، ومن أسغل حمص مدينة فاميه ، ثم كتب عند القسم التالى من الجبل جبل السّماق وقرب ذلك مدينة انطاكيه ويأ بحد منها طريق الى حلب ثم الى بالس على نهر الغرات ، وعلى الطريق من حلب الى حمص من المدن قنيرين ، كفرطاب ، شيغر ، حماه ، وبين شيغر وإنطاكيه من حلب الى حمص من المدن قنيرين ، كفرطاب ، شيغر ، حماه ، وبين شيغر وإنطاكيه حبد المنام وعليه من المدن الرصافه ، الجناصره ، بدمر ، سليه ، معان ، وتحيت الخط مده صورة الشام وذلك عنوان الميورة وعن يسار ذلك نواحى ديار العرب واليادية ، وعلى نهر الغرات من جانبه الأيسر الرافقه ، المرق ، المجسر ، جربلص وكتب ورا دلك مثرق الشام وبين حلب وجربلص مدينه منيج ثم على نيئة الغرات من هذا وعليه من الميار وعليه ويأخذ من شميناط طريق الي المجبل وعليه وم المجانب سميساط ، ملطيه وعن بينهما شميناط ، ويأخذ من شميناط طريق الي المجبل وعليه

٢ (نسدين) أو (نسديز)، ٥ (كغرسابا) - (كغرطاب)، ٢٥ (ملطيه) - (ميطليه))



صورة البيئام التي في الصِنعة ٢٠ يب من الأصل،

دلوك، رعبان، مرعش، بوقاً وأسفل بوقاً مدينة المحدث، وإسم الحبل في هذا القسم جبل اللكام ثم كتب في أَسْفَل الصورة نواحي بلد الروم،

(٢) [.٥ ظ] قد جمعتُ النغور الى الشأم وبعض النعور كانت نُعرف بنغور الشأم وبعضها تعرف بنغور المجزيرة وكلّها من الشأم وذلك أن محكّما كان وراء الغرات نمن الشأم وإنّما سمّى من ملّطِيه الى مرّعَش نغور المجزيرة لأنّ أهل المجزيرة بها كانول يرابطون ويغزون لا أنها من المجزيرة وأعالها، وكور الشأم فهى جُنْدُ فِلسَّطِين وجند الأردُنِ وجند دِمَشْقَ وجند حمص وجند قِنسرِينَ والعواصم والنُغور، وبيت نغور الشأم ونغور المجزيرة جبل اللكام وهو الغاصل بينها وجبل اللكام جبل داخل ونغور المجريرة ماتنى فريخ ويظهر فى الإسلام ما ظهر منه بين مرعش والهارونية وعين زَرْبة فيسمّى اللكام الى أن يجاوز اللانِقية ثم يُسمّى جبل بهرًا وعين وَرْبة فيسمّى الله من المروم وتنور المرام من جهة وينصل بالمنظم من أخرى،

٥١ (٤) وهو جبل على وجه الأرض أوّله بالمشرق من بلد الصين خارجًا من البحر المحيط على وخان من نواحى خُهدان فيقطع بلاد التُبّت [لا في وسطها بل] على مغاربها ومشارق بلاد الخرلخيّة الى أن يأتى من حدود الإسلام فَرْغَانه فتمرّ منه قطعة الى المجنوب من فرغانه وقطعة الى الشال ويرّ صدر هذا المجبل على فرغانه الى جبال البتم وعلى جنوب اشروسنه ويرّ صدر هذا المجبل على فرغانه الى جبال البتم وعلى جنوب اشروسنه منكون جبال البتم منه وشرب سمرقند ومياهها منه ثمّ يأخذ الى سمرقند من جنوبها أيضًا فيمرّ الى نسف على شمال السُغُد الى كش ونسف ونواحى

ا (دلوك) – كأنّه (دلول)، (رعبان) – (رعبان)، ٥ (مَرْعَش) – مَرعَس)،
١١ – ١١ [ويقال ... فرسخ] مأخوذ من حَط، ١١ (بين) كما في حَظ و صَط وفي
الأصل (من)، ١٦ – ١٧ [لا ... بل] مستنم عن حَظ، ١٩ (البنم) – (العيم)،
(اشروسنه) – (اشنوسنه)، ٢٠ (البنم) – (العم)،

زم فيقطعه نهر جيحون ويمضى في وسطه بين شعبتين منه وكأنَّ قُطعة لمِستَهِرٌ الماء في وسطه وبجتاز على البلاد التي هُنْدِسَ مُضيَّةُ البها ويستمّر المجبل الى المُجُوزَجان ويأخذ على الطالقان الى أعال مَرْو الرُوذ الى طُوس فيكون جميع مدن طوس فيه ومنه الى نيسابُور ويكون نيسابور في سنحه على غربه وهو شرقها وينّصل به جبال جرجان وطبرستان الى ه الرَى من شاله وهو آخذ من نيسابور الى الرَيّ عن بين القاصد من خراسان الرئ فيكون الرئ في سنحه ومن غربيَّه وينَّصل من هناك مجبال الجيل والديلم من جَبال اذريبجان والنبق واللان وبلد الرم ويتُصل من حَط ١١٠ جنوبه بجبال اصبهان وشيراز الى أن يصل الى محسر فارس ولا يزال يساير الطالب من الرَى العراق عن بينه الى خُلْوَإن على همذان وقرمبسين ١٠ وحُلْوَانُ أُوِّل حدود العراق وينعطف هذا الجبل عن فرسخ من حلوان عن طريق العدراق عادلاً عن سبت المغرب الى الشمال فيمضى على سهروَرْد وشهرزُور الى أن يأتى الى دِجْلة بنواجي تكريت فيكون منه جبل بارمًا الذي عن شرقي دجلة وجبل الشقوق الذي عن غربيها ويصعد من ناحية بارّمًا فيكون منه جبلا زينا وزامر اللذان [٥٠ ب] في شرقي ١٥ حديثة الموصل وبمرّ على حياله يساير دجلة فمرّةً يقرب وتارةً يبعــد الى الجبل المعروف من فيشابُور بجبل تمين الى جبل المجُودي مارًا الى آمد وينشعب منه جبال الدَّاسِن وجبال اربيبِيه الخارجة [المتصلـة] مجبال ارمينيه الداخلة التي اتصلت بجبال اذربيجان وطبرستان وهم جبال تتصل بجبل القبق من باب الأبوّاب في شال بجيرة انخرر الى بلاد ٢٠ يَاجُوج ومَاجُوج، ولا يزال هذا الحِبل يستمرّ من أعال آمد [وميّافارقين] ونواحى دجلة الى الغرات فيكون سميساط فيه ويتَّصل بجدود مرعش التي

آ (پین) – (پینة)، ۲ (الرئ) مكان ذلك فی حَطَ (للعراق)، ۱۱ (أوّل)
 – (ول)، ۱۲ (سهروَرْد) – (شهروَرْد)، ۱۰ (زینا) – (زبنا) وفی حَطَ (زینی)،
 ۱۸ [المتّصلة] مستنم عن حَط، ۱۲ [ومیّافارقین] مأخوذ تابعًا لحَط من
 حَب ۱۰ ب،

مَا ابْتِدَأْتُ ذَكْرَهِ مِنهَا الى أَن وصَّلْتُه الى بيت المقدس من جبل لَّبنان، ثم يرّ على يسار الذاهب من الرَّمْلَة الى النُّسطاط إلى المقطّم ولا يزال الي آخر الصعيد الأعلى ويتُّصل بجبال النوبة من جنبتي النيل الى قلعيب من جانب النيل الشرقيّ طلى جبل القمر من جانب النيل الغربيّ ويقطع النيل. ه شعبتين منه بنواحي الغيُّوم وليست بمضيق كالمضيقين اللَّذين ذَكرتُهُما للنيل بأعلى الصعيد نجاء مجيرة اقنى وتنهست فيمضى الشعبة الغربية بين الباطن وظاهر الشنوف الى جبل برقة وتكون عقبة برقة التي في مغرب حَبِدَ ١١١ رِمَادة منه ولا يزال ماضيًا في | وسط البرِّ يراه من أخذ الطريق العالية الى قبلة برقة ويمتّد على حاجـز أعال أجداييه وسُرْت على صدر جبل ١٠ نفوسه فيصير عند بلوغه الى نفزاره جبالَ رمال سامقةِ شاهفةِ لا تتوقّل ولا تُصعد إلا بشدّة ويضرب عرق منه من جبل برقة في باطن البرّ الي فزان وعلى زويله راجعًا الى القبلة ، ثمّ لا يــزال هذا انجبل يظهــر في مواضع مستحجرًا وفي مواضع جبال رمل ودهس الى سجلماسه ويغوص في تلك البرارئ على ما ذكر سالكوها الى اودغست والبحر المحيط وأظنه ١٥ كَنُولُمُ وَلِمْ أَشَاهُكُ بَكُلَّيْهُ وَشَاهُدُتُ البَعْضُ مَنْهُ كَمَا يُوجِبُهُ مَا تُواطِأْتُ عَلَيْهُ الأخبار من ثقات أهل الناحية ورؤساء الأدلاِّء بها وفيها وسائر ما وصلتُه من أخباره وقصصتُه من أنبائه وإثاره فبالمشاهن منى لذلك وللعاينة لأشكالها،

(٥) وأبمًا جند فِلَسْطِين وِهُو أوّلِ أجناد الشأم ممّا يلي المغرب فإنّه المكون مسافته للراكب طول يومين من رفح الي حد اللجُون وعرضه من يافأ اليم ربح مسيرة يومين، ونواجى زغر وديار قوم لوط والشراة وانجبال فضمومة الى هذا انجنب وهي منها في العمل إلى ايلبة، وديار قوم لوط والبحيرة المينة وزغر الى ييسان وطبريّة يسمّى الغور الأنبا بين جبلين وسائر مياه بلاد الشأم يقع اليها و بعضها من الاردُنّ و بعضها من فلسطين،

۱۲ (وفي مطافع) – (وفي موضع)، (ويغوض) – (ويغوض)؛ ۱۹ (تواطأ بنه) – (تواطت)، ۱۲ (وزغر) – (وزغر)، – (تواطت)، ۲۳ (وزغر) – (وزغر)،

ونفس فلسطين هو ما ذكرتُه ومياه فلسطين من الأمطار والطَلُّ وأشجارها وزرعها أعذالا مجوس لا سَغْيَ فيها إلَّا نابلس [٥١ ظ] فيها مياه جارية، وفلسطين أزكى بلدان الشأم ريوعًا ومدينتها العظى الرَمُلة وبيت المقدس تليها في الكبر وهي مدينة مرتفعة على جبالٍ يُصْعَدُ اليها من كلُّ مكانٍ يقصدها القاصد من فلسطين وببيت المقدس مسجدٌ ليس في الإسلام، مسجد أكبر منه وله بناء في قبلته مُسَقَّفٌ في زاوية من غربي المسجد ويتدُّ هذا التستيف على نصف عرض المسجد والباقي من المسجد خال عَط ١١٢ لا بناء فيه إلاّ موضعَ الصخرة فإنّ هناك حجرًا مرتفعًا كالدَّكَّة عظيم كبير غير مستو وعلى الصخرة قبّة عالية مستديرة الرأس قد غُشِّيَتْ بالرّصاص الغليظ السَّمْكِ وارتفاع هذه الصخرة من الأرض التي تُعرف بصخرة موسى ١٠ تحت هنه الفبّة الى صدر القائم وطولما وعرضها متقارب وعليها حصار حائط ملوّح ويكون نصف قامة ومساحة اكمجر بضعَ عشرةَ ذراعًا في مثلها ويُنزل الى باطن هذه الصخرة بمراق من باب يُشبه السَّرْدَاب الى بيت يكون طوله نحو خمس آذرع في عَشْرِ لا بالمرتفع ولا بالمستدير ولا بالمربّع وسمكه فوق القامة، وليس ببيت المقدس ماء جارٍ سِوَى عبِون لا ينتفع ١٠ الرزوع بها وعليها شجيرات وهي من أخصب بلاد فلسطين علي مــرّ الأوقات، وفي سورها موضع يُعرف بمحراب داؤود النبيّ عليه السلم وهو بنية مرتفعة ارتفاعيها نجو خمسين ذراعًا من حجارة وعرضها نحو ثلثين ذراعًا بالحزر وبأعلاه بناء كالحُجرة وهو المحراب الذي ذكره الله تعالي بفولــه وهَل أَتَاكَ نبأُ الْخُصِ إِذْ تَسَوَّرُطِ الْحِرابَ، وإذا وِصلتَ الى بيت المقدس. من الرملة فهو أوّل ما يلقاك وتراه من بيت المقدس وبمسجدها لعاسّة الأنبياء آثار ومحاريب معروفة ، ولبيت المقدس بناحيه انجنوب منه على ستَّة أميال قرية تُعرف ببيت لحمر وبها مولد عيسى عليه السلم ويقال أنَّ

٣ (ريوعًا) - (ريوعًا)، ١٨ - ٩ (عظيم كبير غير مبستو) - (عظيمة كبيرة غير مبستو) - (عظيمة كبيرة غير مبستوية)، ١٧ (وفي سورها) - حَبِط (وفي المسجد)، ١٦ (وهيَل ٠٠٠ الحراب) سورة صَ (٢٨) الْإَية ٢٠٠ (ببيت لحم) - (ببيت لحم)،

في بيعة منها بعض النخلــة التي أكلتْ منها مريم وهي مرفوعة عندهم يصونونها، ومن بيت لح على سمته أيضًا في الجنوب مدينة صغيرة كالقرية حَطَ ١١٢ تُعرف المسجد إبرهم عليه السلم ويسجدها المجتمع فيه للجُمعة قبر إبرهيم وإسخٰق ويعقوب عليهم السلم صفًّا وكلُّ قبر من قبوره تجاهــه قبر امــرأةِ ه صاحبهِ وهذه المدينة وإلناحية في وهنتر بين حِبال كثينة الأشجار، وأشجار هذه انجبال وأكثر جبال فلسطين زيتون وتين وجُمَّيز الى سائر الفواكه والنواكه أقلها ويسرى أهل مصر أنها مضافة اليهم، ونابلس مدينة السامريّة ويزعم أهل بيت المقدس أن لبس بمكان من الأرض سامرئ إلاّ منها أصله وبالرملة منهم نحو خمس مائة مَجْزَى ، وآخر مدن فلسطين ممّا ١٠ يلي جفار مصر مدينة يقال لها غَرَّة وبها قبر أبي نضلة هاشم بن عبــد مناف سيّد قُريش أجمع وبها مولد محمّد بن إدريس الشافعيّ أبي عبد الله الفقيه النبيل رحمه الله [وقبره بالفسطاط] ومنها أيْسَرَ عمر بن الخطّاب في انجاهليَّة لأنهاكانت مستطرقًا لأهل انحجاز وكان عمــر بها مُبَرطسًا، [٥١] وبغلسطين نحو عشرين منبرًا على صغر موقعها ولا أحيط بأجمعها ه، وهي من أخصب البلاد وإليها أشار الله تعالى اسمه بقوله في البركة سُبِحَان الذي أَسْرَى بعب لللَّا من المسجد المحرام الى المسجد الأقصى الذي ياركنا حَوْلُهُ،

منتود فى حَط (٦) ﴿ وَالذَى أَدْرَكَتُ عَلَيْهُ عَنُودَ فَلْسَطِينَ وَالْأَرْدِنَّ أَيَّامَ أَبَى الْمَسَكَ كَافُورُ رَحْمُهُ اللهُ وَلَمْتَلَى لَهَا مِنْ قَبِلِهِ فِى سَنَى سَبِع وَثَمَانَ وَتَسَعَ وَثَلَثْمِنَ الى كَافُورُ رَحْمُهُ اللهُ وَلَمْتَلِى لَهَا مِنْ قَبِلُهِ فِى سَنَى سَبِع وَثَمَانَ وَتَسَعَ وَثَلَثْمِنَ الى ٢٠ سَنَى ثَمَانَ وَتَسَعَ وَأَرْبِعَيْنَ حَيْنًا مُعْلُولَةً وَحَيْنًا مَعْمُودَةً أَبُو مُنْصُورً أَحْمَدُ بَنَ

٦ (لحم) - (لحم)، ٥ (كنيفة) - (كسنة)، ٦ (وجُمَّين) - (وجُمَّين) وفي حَب بعد (أصله) وفي حَب مكان ذلك (وخرنوب)، ٧ (ويرى ... اليم) يوجد في حَب بعد (أصله) في ١٠٠٠ ( مَجْرِي ) - (مجرى)، ١٦ [وقبره بالفسطاط] مأخوذ من حَط، في ١٠٠٠ (سُبِحَان ... حَوِّلَه) سورة الإسراء (١٧) الآية ١، ١٨ تُنقد القطعة (٦) في حَط ويوجد في حَب مكانه (وأمًّا جباية فلسطين في زمان الموُلِّف وذلك بتأ ريخ أربعائة للهجرة خمس ماثة ألف دينار وكذلك جباية دمشق وأعالما)،

العبّاس بن أحمد وأبو عبد الله بن مقاتل وأبو إسحن إبرهيم بن إسحن وقد عُقدَت على خزرون حينًا بخبس مائة ألف دينار، وكذلك جند ديسَشْقَ فَعُقِدَتْ على خزرون وعلى أبى المحسن على بن محمّد بن جانى وعلى ابن مالك فكانت تكون في يدكل وإحد منهم سنين بخبس مائة ألف دينار، وكان كافور له في تغطرسه منزلة لا يزيد عليها وهو أن إذا ه عقد على بعض عُمّالِهِ أو أنجأ عليه شيئًا من أعاله طالبة قبل وجوب المال عليه بشيء منه على طريق القرض منه وكانوا بحسن نظره لهم أغنياء أمليًا ويتقسب بذلك لهم ممّا تحت أيديهم ويجب عليهم، ولم يُعقد بمصر في وقته على أحد من أوليائه عقد تدبير إلا ورَبّح فيه مثلًه من حيث في وقته على أحد من أوليائه عقد تدبير إلا ورَبّح فيه مثلًه من حيث عثمه ويتقره ويتول إذا لم يُختَصَ الأولياء بالنعم صارت الى الأعداء ١٠ عند الأخذ بالكفلم فهم صنائعي وأولادى،

(٧) الكبال والمُبال والشَّرَاةُ فناحِيتان متميِّزتان أمَّا الشَّرَاةُ فمدينتها اذرح حَط ١١٢ ولا عَمَّا الشَّرَاةُ فمدينتها روَاكُ وها بلدان في غاية المخصب والسعة وعامَّة سُكَّانها العرب متغلّبون عليها،

(٨) وأمّا الأرْدُنُ فدينتها الكبرى طبرية وهى على بجيرة غَذْب ذااه ١٥ طولها اثنا عشر فرسخا فى عرض فرسخين أو ثلثة وبها عيون جارية حارة ومُهنّتُبَطُهَا على نحو فرسخين من المدينة فإذا انتهى الماء الى المدينة على ما دخله من الفتور بطول السيّر إذا طرُحت فيه المجلود بمعطت لشدة حَطَ ١١٤ حَرّه ولا يمكن استعاله إلا بمزاج ويعُم هذا الماء حمّاماتيم وحياضهم، والغَوْرُ مع أوّل هذه البحيرة ثم يمتد على بيسان حتى ينتهى الى زغر ويرد ٢٠ البحيرة المبين غائرٌ فى الأرض جدًّا وبه فاكهة وأبّ ونخيل وعيون وأنهار ولا يسقط به الثلوج وبعض الغور من حدّ الأردن الى أن يجاوز بيسان فإذا جاوزه كان من حدّ فلسطين وهذا البطن إذا الى أيئة، وكأنّ الغَوْرَ من بين البلاد لحُسنه وتبدُّد

 <sup>(</sup>جانی) – (جابی)، ٤ (ابن مالك) – (بن مالك)، ١٠ (وينفرو) –
 (وسقرره)، ٢٤ (وكان الفورز) – (وكان الفورز)،

نخيله وطيبه ناحية من نواحى العراق اكمسنة الجليلة، ومدينة صُورٍ من أحصن المحصون التي على شطّ البحر عامرة خصبة ويقال إنّه أقدم بلا بالصاحل وإنّ عامّة حكاء اليونانية منها، وبالأرْدُن كان مسكن يعقوب النبيّ عليه السلم وجبّ يوسف على اثنى عشر ميلاً من طبريّة ممّا يلى ه [٥٠ ظ] دِمَشْقَ وجميع مياه طبريّة فمن مجبرنها،

(٩) وَأَمَّا جَند دِمَشْقَ فقصبتها دِمَشْقُ وهِي أَجَلُّ مدينة بالشأم في أرض مستوية قد دُحِبَت بين جبال تحتفت بها الى مياه كثيرةِ وأشجا وزروع قد أحاطت بها متَّصلَةٌ وتُعْرَف تلك البنعــة بالغُوطَــة عرضهاً مربحلة في مرجلتين وليس بالشأم مكان أنزه منهـا ومخرج مائها من نحت ، بيعة تُغْرِف بالغِيجة [مع ما يأتى اليه من عين بَرَدَى من حبل سَنِير] وهو أوّل ما يخرج مقدار ارتفاع ذراع في عرض باع ثمّ يجرى في شعب تتنجّر فيه العبون فيآخذ سه نهر عظيم أجراه يزيد بن معوية يغوص الرَجَل فيه عمنًا ثمّ ينبسط منه نهر المزة ونهر الفناة ويظهر عند المخروج من الشعب بموضع يقال له النيرب ويقال أنَّه المُكَّانَ الذي عناه الله ١٥ تعالى [بقوله] وآوَينَاهُمَا الى رَبْوَةِ ذَاتِ قرارِ ومَعينِ ثمَّ ينقلَ من هذا الماء حَمَّا ١١٥ عُمُود النهـر المُمَّى بَردًا وعليه قنطرة في وسط مدينة دِمَثْنَ لا يعبره الْرَاكُب غُزَرَ مَا هُ وَكِنْرَةً فَيُغْضِى أَلَى قَرِى الْغُوطَةُ وَبِجِرِى المَاءُ فِي عَامَّةً دورهم وسَكْلُهم وحمَّاماتهم، وبها مسجد ليس في الإسلام أحسن منه ولا أَثْمِن بَقَعَةً فَأَمَّا الْجَدَارِ وَلِلْقَبَّةِ الَّتِي فَوْقَ الْحَرَابِ عَنْدَ الْمُقْصَوْرَةُ فَن أَبْنَيْهُ ٢٠ الصابئين وكان مُصلّام مُ صار في أيدى اليونائيين وكانوا يعظمون فيه ديهم مُ عار للبَهُودِ وملوك من عُبِّدَةِ الأصنام والأونان وقُتِل في ذلك

لا (بالغير) تابعًا لحك وفي الأصل (فرسخًا)، ٩ (بالشأم) تابعًا لحك (بالمغير)،
 (بالغيرة) تابعًا لحك وصط وفي الأصل (بالغُنْجَةِ)، [مع ما ... منير] مأخوذ من حَط، أا (المزة) – (المره)،
 مأخوذ من حَط، أا (المزة) – (المره)،
 (وآزيتًاهُهَا ... ومَعين) سورة المؤمنين (٥٢) الآية ٢٣، ١٩ (أقين) - (افس)،
 (اصار) – (صارت)،

الزمان بجبي بن زكريًا عليهما السلم فنُصِبَ رأسه على باب هذا المسجد المحمَّى باب جَيْرُون ثمَّ تغلَّبت عليه اللصارى فصارت في أيدبهم بيعةً لم يعظمون فيها دينهم حتى جاء الإسلام فصار المكان للمسلمين وإتخذوه مسجدًا وعلى باب جيرون نُصِب رأس الحُسين بن على بالموضع الذي نَصِبَ فيه رأس بجي بن زكريًا، عليهم أجمعين السلم، فلمّا كان في أيَّام ٥ الوليد بن عبد الملك عمره نجعل أرضه رُخامًا مفروشًا وجعل وجه جدرانه رخامًا مجزَّعًا وأساطينه رُخامًا مُوشَّى ومعاقد رؤوس أساطينه ذهبًا ومحرابه مُذَهِّب المجملة مُرَصَّعًا بالجواهر، ودُورُ السقف كلُّه ذهب مُكَتَّبُ كَا يطوَّق ترابيعَ جدار المسجد ويقال إنَّـه أنفق فبه وحدَّه خراج الشأم سِنينَ، وسطحُه رصاص فإذا أرادط غُسله بثقول الماء اليه فدار على رُقِّعَةِ المسجد ١٠ بأجمعه حتى إذا فُجِرَ منه انبسط عنه وعن جميع الأركان بالسويّة وكان خراج الشأم على عهد بني مروان ألف ألف دينار وفوق ثمان مائة ألف حَط ١١٦ دينار، ومن حدّ دمشق بعلبك وهي مدينة على جبل وعامّة أبنيتها من حجارة وبها قصور من حجارة قد بُنيَت على أساطين شاهقة وليس بأرض الشأم أبنية خجارة أعجب ولا أكبر منها، وهي مدينة كثيرة اكنير والغلّات ١٠ والنواكه انجيَّدة بَيُّنَهُ أَنْخصب والرخص وهي قريبة من مدينة يبروت التي على ساحل بحر الروم وهى فُرضتها وساحلها وبها يرابط أهل دمفق وَسَائِرَ جَنْدُهَا وَيَنْغُرُونَ الْبَهُمُ عَنْدُ [٢٥ ب] اسْتَنْغَارُهُمْ وَلِيْسُولَ كَأَهُلَ دِمَشُقّ في جساء الأخلاق ويَغلَظ الطباع رفيهم من إذا دُعِيَ الى الخير أجاب وأصغى وإذا أيقظه الداعى أناب، ولننس دِمَشْقَ خاصَّيَّةٌ بطالعها المحيل ٢٠ بطاعتها الى اكخلاف وسمعتُ عبد الله بن محمَّد القَلم يقول في بُرج الأسد

رعلیه) - (علیه) ، اله (مُکنَّتُ ) - (مکتبُ) ونی خَب (مُکنَّبًا) ، (بطوّق)
 ریطوق) ، اله (سنین ) - عَط (سنین) ، ۱ (بثقوا الما ) - (بثق الما ) )
 روفوق ثمان ماثة) - حَط (وماثنی) ، ۱۵ (أكبر) - (أكبر) ، ۱۱ (القلم)
 یوجد نی حَب (النیم) و بنقد نی حَط ،

فساد باعوجاج فی درج منه مع شرفه و علمه وقلما كان به من بلد أو أو جب له من تربيع ومقابلة لتلك الدرج سبب بنحس وحكم فصفت طاعته واستقامت وذكر أشياء فی حكم سَبر قند واردبيل ومكة ودِمَشْق وصفليه وقال لا تصلح لسلاطينها ولا تستقيم لملوكها إلا بالسيف وأكثر أهل هذه المدن فالغدر أثبت فی نفوسهم والشر أشمل الأحوال عليهم، وببيروت هذه كان مقام الأوزاعی وبها من النخيل وقصب السكر والغلات المتوافرة وتجارات البحر عليها دارة واردة وصادرة وهی مع وصدم حصنه حصينة منبعة السور جيدة الأهل مع منعة فيهم من عدوه وصلاح في عامة أموره،

ا (١٠) وأمّا جند حمص فإنّ مدينها حمص وهي في مستواة خصبة أيضاً وكانت أيّام عاربها صحيحة الهواء [من أصح بلدان الإسلام تربة] وكان في أهلها خبال ويسار فدخلها الروم غير دفعة فأحالوها وليس بها عفارب ولا حيّات وإذا أدْخلَتْ الحيّة والعقرب اليها ماتت ولها مياه وأشجار وكانت كثيرة الزرع والضرع وكانت أكثر زروع رساتيقها بخوساً أعذاه، وبها يبعة بعضها مسجد المجامع وشطرها للنصارى فيه هيكلهم ومذبحهم ويعتهم من أعظم بيع الشأم، ودخلها الروم وقتنا هذا فأتوا على سوادها وأخربوها، وجميع طرق حمص من أسواقها وسككها مفروشة بالحجارة مبلّطة وقد زاد اختلالها بعد دخول الروم اليها وانصراف سلطانها عنها [ثم إنّ قومًا استوطنول ممّن سلم من الروم] وقد أتت البادية على ظاهرها معن مرساتيقها وما أظنّ الروم تركت بها رمقًا لما بعد، وإنطرطوس حصن

ا (به) - (بها)، ا- ٢ (وقلّها ... واستقامَتْ) يوجِد مكان ذلك في حَطّ (وقلّ ما كان طالع بلد فصفت طاعته واستقامت) وفي حَب (وقلّها كان بعض تلك الدرج طالع بلد وإحدا ونظر من تلك الدرج من تربيع أو مقابلة فضعف طاعته واستقامت سريرته)، ٦ (أورجب) - (اوجب)، ٢ (دارة) - (داره)، المن ... تربةً] مأخوذ من حَطَ، ١٦ (خبال) - (حمال)؛ ١٩ [ثمّ ... الروم] مأخوذ من حَطَ،

على البحر تُغر لأهل حمص فيه مصحف عثمن بن عَنَّانَ وعليه سور من حجارة بنع أهلها من بَادِيَةٍ وقصدها من الروم استباحة وقد نجول غير مرّة من الروم لقلَّة أكتراثهم بما في البلد ورزوح حال أهله ولم يقف نقفور عليه لهذا من سبب، وشَيزَرُ وحماةً مدينتان صغيرتان نزهتان كثيرتا المياه والشجر والزرع والنواكه والخُضَر حصينتان في ذاتهما لذاتهما ، (١١) وجند قنسرين فمدينها حُلُّب وكانت عامرةً غاصَّةً بأهلها كثيرة الخيرات على مُدّرج طريق العراق الى الثغور وسائــر الشأمات وافتتحها الروم [وكان الروم قد افتتحها في تأريخ ثلثمائة ونيُّف وسبعين] مع سورٍ عليهـــا حصين من حجارة لم يُغْن عنهم من العدوّ شيئًا بسوء تدبير سيف الدولة وماكان به من العلَّة فأخرب جامعَها وسبى ذرارى أهلها وأحرقها، ولها ١٠ قلعة غير طائلة وقد عمرت وقتنا هذا ولجأ اليها في وقت فنح حلب قوم | فنجواً ، وهلك بحلب [٥٢ ظ] وقت فتحها من المتاع للمجهاز للغرباء حَمَّل ١١٨ وأهل البلد وسُبِيّ منها وقُتل من أهل سوادها مــا في إعادته على وجهه إرماض لمن سمعه ووهن على الإسلام وأهله، وكان لما أسواق حسنة وحمَّامات وفنادق كثيرة ومحالُّ ورِعراص فسبحة ومشائخ وأهل جلَّهُ، ١٥ آوهي الآن في زماننا وهو تأريخ نيَّف وسبعين وخمس مائة للهجرة أحسن ممَّا كانت قديمًا وأكثر عارة مأهولة بالمثائخ والرؤساء وأمَّا قلعتها فهي حصينة منيعة في غاية الإحكام لا يقدر عليها ١] وهي الآن مجسَّة أميرهـ ا ودناءة نفسه مملوكة من جهتين إحداهن أنها في قبضة الروم مجزيّة يؤدّى كلّ إنسان عن داره ودكَّانه جزيةً والثانية أنَّ أميرها إذا وردهـا مناع من خسيس وننيس ٢٠ اشتراه من جالبها وباعه هو لأهلها على أنبح صورةٍ وأخسّ جهةٍ ومــا يُستثار بها من خُلِّ وصابون فهو يعمله ويبيعه وليس بها مُبيعٌ ولا مُشْتَرَى

٦ (بَادِيَة مِ) - (نَادِنَة مِ) ، لَـ الرَّوم ... وسبعين] من مضافات حَب ١٦ ب،
١ (فَأَخْرِب جَامِعُها وسبی) - (فَأَخُرِبَ جَامِعُهَا وسُبیّ) ، ١٢ (فَنجول) - (فَتعول)،
١٦ - ١٨ [وهي الآن ... عليها] من مضافات حبّ ١٢ ظُر الله الله (وهي الآن ... قبيح)
يوجد في حَط مكان ذلك (وهي الآن كالمنهاسكة) فقط، ٢٠ (والثانية) - (وثانيه)،

إِلَّا وَلَهُ فَيْهُ مَدْخُلُ قَبِيعٍ، وَشِرِبُ أَهْلُهَا مِنْ نَهْرٍ بَهَا يُعْرِفُ بَأْبِي الْحَسن فُويقِ وفيه قليل طفس ولم تزل أسعارها في الأغذية قديمًا وجميع المآكل والمشارب واسعةً رخيصةً [وعليهم الآن للروم في كلُّ سنة قانون يؤدُّونه وضريبة تستخرج من كلّ دار وضيعة معلومة] وكأنّ الهُدْنَة التي هم فيها ه مع الروم محلولة معقودة لأنَّ الأمر في حلَّها وعقدها الى الروم وإن كانت أحوالها كالمتماسكة والأمور التي تجرى معهم كالراخية فليست في جزء من عشرين جيزه ممّا كانت عليه وفيه في قديم أوقاتها وسالف أيّامها، وقِنُسرين مدينة تنسب الكورة اليها وهي من أضيق تلك النواحي بناء وإن كانت نزهةَ الظاهر مغوثةً في موضعها بما بها من الرُخص والسُّعة في ١٠ اكنيرات ولما. [فاكتسحتها الروم فكأنَّها لم تكن إلَّا بقايا تِمَن فَدَّيْتُهَا من دِمن]، ومعرَّة النُّعبن مدينة هي وما حولها من القرى أعذاء ليس بجميع نواحيها ماء جار ولا عين وكذلك جميع جند قنسرين أعذاء وشربهم من ماء الساء وهي مدينة كثيرة الخير والسعة في التين والفستق وما شأكل ذلك من الكروم والأزبّة، وبينها وبين جبلــة المدينــةِ التي كانت على ١٠ ساحل مجر الروم [....] وكان رؤساؤها بني وزيرِ فافتتحها نقلُور وسبي منها خمسةً وثلتين ألف مرأة وصبى ورجل بالغ بلقاء العدوّ وبمانـع عن نفسه، وحصن بَرْزَوَيُّه وهو حصن حصين وحَجْر منيع وقف عليــه الروم غير وقت فاستحسنوه ولم يتعرّضوه ثمّ هادنول أهله خوفًا ممّا عَلِقٌ ببلاد

<sup>&</sup>quot;ا- ٤ [وعليهم ... معلومة] عأخوذ من حَط، ٦ (كاالراخية) تابعًا لحَط وفي الأصل (كالراجية) ، ٩ (مغوثةً) - (معونهً)، ١١-١١ [فاكتسحتها ... ديّمن] مأخود من حَط، ١٥ [...] يُنقد هنا بعض الكلمات وكذلك في نخق حَط وكان قد وُجد فيها إمّا المسافة بين معرّة النعبن وجبّلة كا يظنّ ناشر حَط أو أنبا المعض المدن التي بينهما في الصورة أي فامية وعرقة وإقذار ويؤكّد هذا الرأي ما يأتى فيا بعد من ذكر حصن برزويه فإذن لا يثبت أنّ فقرة (وكان رؤساؤها ... نفسه) التالية تنطبق على مدينة جبلة فقط، ١٧-٥ (وحصن برزوية أبيات الله يقد في حَط،

المسلمين من المخذلان وهلاك السلطان وقلة الإيمان وإن بقيت المحالة على ما نحن بـ فالأمر سهل والمخوف المتوقع أعظم وأجل وكأن الناس وقتنا هذا في شُفل بأحرابهم عن ذكر سلطانهم وهلاك أديانهم وخراب أوطانهم وفساد شأنهم عن برزويه وحصيه وقد ملكه الروم وقتنا هذا وكأنّنا بآمد وقد [قبل أسلمه أهله]، وكانت جزيرة قبرس تحاذى جبلة في وسط البحر الروم وينهما مجرى يوم وليلة وكانت للروم والمسلمين فاستخلصها حَطانا الروم واستصفوها بأمور أكثر ضررها من المسلمين جرى وعن تفريطهم حدث، والمحناصرة وهي حصن بحاذى قنسرين الى ناحبة البادية وعلى شفيرها ويسينها كان يسكه عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وكانت صالحة في قدرها مغوثة للمجنازين عليها في وقتنا لأنّ الطريق انقطع في المخبر وقت من بطن الشأم على النجار باعتراض السلطان عليهم وبما سرح عبر وقت فيمر وقت فلجؤا الى طريق البادية لبولر السلطان واستبلاء الأعراب على الولاة وخنرول وسارول بالأدلاء وعن قريب واستبلاء الأعراب على الولاة وخنرول وسارول بالأدلاء وعن قريب

(۱۲) والعوّاص اسم الناحية وليس بمدينة تستى بذلك وقصبنها انطاكية ١٥ وكانت بعد دمشق أنزه بلاد الشأم وعليها الى هذه الغاية سور من صخر بحيط بها وبجبل مشرف عليها فيه لهم مزارع ومراع وأشجار وأرحية وما يستقلّ به أعلها من مرافقها ويقال أنّ دَوْر السوز للراكب يوم ولهم مياه تجرى في أسطقهم ودورهم وسككهم ومسجد جامعهم وكان لها ضياع وقرى

المحمد المحم

ونواح خصبة حسنة فاستولى عليها العدو وملكها وقد كانت اختلّت قبيلًا افتتاحها في أيدى المسلمين وهي الآن أشد اختلالاً ورزوحاً وفنحها الروم في أوّل سنة تسع وخمسين فها اضطرب فيها من قطع شعرة للروم ولا توصّل في نُصرتها برأى صحيح ولا مشلوم وبجوارها من السلاطين والبوادى والقروم ولمللوك من قد أشغله يومه عن غدو وحرامه وحطامه عمّا أوجب الله نعالى والسياسة والرياسة عليه فهو يلاحظ ما في أيدى تجار بلان ويشتمل عليه ملك رعبته ليوقع الحيلة على أخذه والشبكة على صيده والفخ على ما نصب له ثمّ لا يُمنّع به فيسلب عمّا قريب ما احتقب من الحظام وجمع من الآثام، [فاستولى على أكثر نواحيها المسلمون منذ مُلكها من الحظام وجمع من الآثام، [فاستولى على أكثر نواحيها المسلمون منذ مُلكها من الحظام وجمع من الآثام، [فاستولى على أكثر نواحيها المسلمون منذ مُلكها من الحقائد في الدنة الثامنة والتسمين وأربعائة للهجرة)

(16) ومدينة بالس مدينة على شط النوات من غربية صغيرة وهى أوّل مدن الشأم من العراق وكان الطريق اليها عامرًا ومنها الى مصر وغيرها سابل وكانت فرضة لأهل الشأم على النوات فعفت آثارها ودرست قوافلها وتجارها [بعد سيف الدولة] وهى مدينة عليها سور أزلى ولها من بساتين فيا بينها وبين النوات وأكثر غلانها القبح والشعير ويُعمل بها من الصابون الكثير الغزير، [ومن مشهور أخبارها أنّ المعروف بسيف الدولة على بن حمدان عند انصرافه عن لقائه صاحب مصر وقد هلك جميع جنده أنفذ اليها المعروف بأيي حصين الفاضى فقبض من تجار كانول بها حط معتقلين عن السفر ولم يطلق لم النفوذ مع خوف نالهم فأخرجهم عن ما ما برّ وأطواف زيت الى ما عدا ذلك من مناجر الشأم فى دفعتين بينهما شهور قلائل وأيّام بسيرة ألف ألف دينار،] وبالقرب من بالس مدينة منبح وهى مدينة خصبة حصينة وكثيرة الأسواق الأزلية عظيمة الآثار الرومية ولها من ناطف الزبيب المعمول بالجوز والنُستق والسيسم ما لم أر له شبها ولها من ناطف الزبيب المعمول بالجوز والنُستق والسيسم ما لم أر له شبها

٣-٦ (فيا ... الآثام) ينقد ذلك في حَطَّ ٢-١٠ [فاسنولى ... للهجرة] من مضافات حَب ١٧ ظ ٢ ١٠٦ [بعد سيف الدولة] مأ خوذ من حَطَّ ٢١-١٦ [ومن مشهور ... دينار] مأخوذ من حَطَّ ٢٢ (مَنْبِج) – (مِنْبِج) ،

إلاّ ما ببخارا منه فإنّه يزيد عليه في المملاوة ويجعل البخاريّون فيه الطيب على العموم فهو لذيذ وبمنبح من الكروم الأعذاء على وجه الأرض في سائر ضياعها ما يزيد على الكثرة ويُحمل أزبّتهم الى حَلَبَ وغيرها وهي مدينة برّية وأرض ثريّة حمراء خلوقيّة الغالب على مزارعها البخوس وعليها سور أزليّ، وبقربها مدينة سنبجة وهي مدينة صغيرة بقربها قنطرة حجارة تعرف بقنطرة سنجة ليس في الإسلام قنطرة أعجب ولا أعظم منها ويُضرب بها المثل فيقال من عجائب الدنيا كنيسة الرّها وقنطرة سنجة، ومدينة سميساط على نفس الفرات وتفارب المدينة المسماة جسر منبج وها مدينتان صغيرتان حصينتان لها سقى كبير من مياه بهما وزروعهم مجوس وماؤها من الفرات،

(14) وكانت مدينة ملطبه مدينة كيرة من أجل النغور وأشهرها وأكثرها سلاحًا وأجلدها رجالًا دون جبل اللكام الى ما يلى المجزيدة وتحتف بها أيضًا جبال كثيرة بها مُباح المجوز واللوز والكروم والرمّان وسائر الثار الشتوية والصيفية وهى مُباحة لا مالك لها وهى من أقوى بلار ولئائة فكانت أوّل مُصيبة دخلت على الإسلام من جهة النغور ثم انثالت المصائب على الناس فى ثغوره وأنفسهم وأموا لم وأسعاره وأبشاره وسلاطينهم فنُسيّت، وكانت المدينة المعروفة بحصن منصور صغيرة حصينة وسلاطينهم فنُسيّت، وكانت المدينة المعروفة بحصن منصور صغيرة حصينة فيها منبر ولها رستاق وقرّى برسمها أعذاء فاستأثر القضاء بهلاكها على أيدى بنى حمدان والروم، وكانت المحدث ومرعش مدينتين صغيرتين أبدى بنى حمدان والروم، وكانت المحدث ومرعش مدينتين صغيرتين التنصيم المروم قبل هذا المحين وأعادها سيف الدولة على بن عبد الله

آسنجة) - (سبُجة)، ٦-٧ (أعجب ... سَنجة) كذا أيضًا في حَب ١١ ظ
 وُكُتب في هامش هذه النسخة بغير خطَّ الناسخ (وفي قنطرة وإحدة على تهر سريع الجرى في وإدِ يُدعى النهر الأزرق)، ٩ (لها) - (لها)، ٦١ - ١٨ (فكانت ... فنُسيت)
 يُغقد في حَطَّ، ٢١ (افتقحهما) - (افتقعها)، (وأعادها) - (وأعادها)،

وعاد الروم فانتزعوها ثانيًا من المسلمين نوعاد المسلمون فتعوهــا وكان فنعهــا مسعود بن قلج ارسلان السلجونيُّ صاحب بلاد الروم سنة خمس وأ ربعين وخميائة حَطَّ ١٦١ وَفِي بِيدَ المُمْمِنَ الْآنَ ] وَكَانَ لَهُمَا زَرُوعِ وَأَشْجَارُ | وَفَوْلَكُهُ وَكَانَتُ الْغُرِينَ يرابط فبها المسلمون ويجاهدورن فيغنمون فساءت النيات وفُنحت ° الأعال وارتفعت البركات ولج الملوك في الاستثنار بالأموال والعامُّهُ في المعاص على الأضرار فهلك العباد وتلاشت البلاد وإنقطع انجهاد وبذلك نطق وحيُه تعالى إذ يغول وإذًا أردنا أنْ نُهلك فَريَّةً أَمَرنَـا مُترفيها الآية، وكانت الهارونيَّة من غربي جبل اللكام وفي بعض شعاب. حصنًا صغيرًا بناء هُرون الرشيد وأدركتُهُ في غاية العارة وأهل في جهادهم في ١٠ نهاية الجَلَدِ والشطارة يغزون فيغنمون ويتلصّصوت على بلـــد الروم فَيَسْلَمُون وقد ملكه الروم، وكانت الإسكندرونة أيضًا حصنًا على ساحل بجر الروم ذا نخيل وزروع كثيرة وغلّة وخصب فدخلــه العدرّ وملكه فهوّله، وكذلك التينات حصن كان على شطّ البحر فيه مقطـع لخشب الصنوبر الذي كان يُنقل الى الشأم ومصر والثغور منه ما لا يُخصَّى وكان ١٠ فيه رجال قُتَّال أجلاد لم علم بمضارّ بله الروم ومعرف بمخاتضهم ومهالكهم، وكانت الكنيسة أيضاً حصنًا فيه منبر ثغر في معزل من ساحل البحر يقارب حصن المُثنَّب الذي كان استحدثه عمر بن عبد العزيــز وضي الله عنه وعمره وكان فيه منبره ومُصحفه بخطّه وسُكَّانه قوم سُرَاةٌ من ولد عبد شمس اعتزلوا الدنيا ورفضوا المكاسب وكان لهم ما يقوتهم من ٢٠ المُباح فهلكا جميعًا، وكانت عين زربة بلكًا يشبه مدن الغُور به النخيل والخصب والسعة في التمار والزرع وهي المدينة التي كان وصيف اكخادم هم بالدخول منها الى بلد الروم فأدركه المعتضد بها وكانت حسنة الداخل حَمَّا ١٢٢ | واكنارج نزمة من داخل سورها جليلةً في جميع أمورها،

ا (فاتنزعوها) – (فاتنزعوها)، ۱–۲ [وعاد ... الآن] من مضافات حَب ۱۷ ظ، ۲ (السلجوقيّ . الروم) في هامش حَب، ۲–۸ (و إذا . الآية) سورة الإسراء (۱۷) الآية ۱۷، ۱۱ (الاسكندرونة) – (الاسكندرونة) – ۱۱ (البيئات) – (البيئات) ، ۱۲ (البيئقب) – (المنتقب) ، ۲۰ (المنتقب المنتقب المنت

(١٥) وكانت المصبصة مدينتين إحداها نسبى المصبصة والآخرى كفربيا على جانبي جيحان وبينهما قنطرة حجارة وكانتا حصينتين على نشز من الأرض وشرف ينظر منها الجالس في مسجد جامعها الى نحو البحـر أربعة فراسخ كالبَقعة كانت بين يديه خضرة نضرة جليلة الأهل نغيسة القدركثيرة الأسواق حسنة الأحوال، وجيعان نهر يخرج من بلد الروم " حتى ينتهي الى المصَّبِصة ثمَّ الى رستاق يُعرف بالملوان فيقع في بحر الروم وكانت عليه من القرى والضياع الكثيرة الماشية والكراع ما لم يبن منهم نافخ نار، كانت اذنه أيضًا مدينةً كأحد جانبي المعيصة على نهر سيحان في غربي النهر وسيحان دون جيهان في الكبر عليه قنطرة [٥٤] عجيبة البناء طويلة جدًّا ومجرج هذا النهــر من بلد الروم أيضًا وكانت جليلة ١٠ الأهل حسنة المحلِّ في كلُّ أصل وفصل وعلى سمت طريق طرسوس، فأمًّا مدينة طرسوس فكانت المدينة المشهورة المستغنى بشهرتها عن تحديدها كبيرة استحدثها المأمون بن الرشيد ومدّنها وجعل عليها سورين من حجارة وكانت تشتمل من اكخيل والرجال والعُدّة والعتاد والكراع والسلاح والعارة واكنصب والغَلات والأموال والسعة في جميع الأحوال على حالٍ لم يتَّصل ١٥ بمثله ثغر من تغور المسلمين لكافر ولا مُسْلِمِ الى عزِّ تامِّ ونصرٍ عام على جميع من وليها من رجال الإسلام فا غزا في بُرِّ أو بحرِّ إلَّا وصِّحِبه من الظفر والنصر والغنائم بالقسر والقهر ما ينطق الأخبار بنصديقه والآثار بتحقيقه وكان بينها وبين حدّ الروم [جبال] منبعة منشعّبة من اللّكام كالحاجــز إ بين العملين، ورأيتُ غير عاقل مميّز وسيّد حصيف مُبرّز يشار السه ٢ حَطّ ١٢٢ بالذراية طلغهم طليقظة طلعلم طلفطنة طلسياسة طارياسة يذكر أنهكان بها مائـة ألف فارس وبعملها وذلك عن فريب عهدٍ من الأيّام [التي]

١ (إحداها -- (احديهما)، ٤ (كالمبنعة) -- (كالمبنعة)، ١٥-١٨ (والغلات ... بتحقيقه) يوجد مكان ذلك في حَط (بالغاية الي رخص عام وعلى مرّ الأيّام وتعاقب الأعوام) فقط، ١٧ (فيا غوا) كما في حَب وفي الأصل (فغوا)، ١٩ [جبال] مستم عن حَب تابعاً لحَط،

آدركتها وشاهدتها كان السبب في ذلك أن ليس مدينة عظيمة من حدّ سجستان وكرمان وفارس وخوزستان والرئ واصبهان وجميع انجبال وطبرستان وإنجزيرة وإذربيجان والعراق وإنحجاز وإليمن والشأمات ومصر وللمغرب إلا وبها لأهلها دارٌ ورباط ينزله غُزاة تلك البلاة ويرابطون بها • إذا وردوها وترد عليها الجرايات والصلات وتدرّ عليهم الأنزال واكحملان العظيمة انجسيمة الى ماكان السلاطين يتكلَّفونه وآرباب النعم يعانونه وينفذونه منطوّعين ويتحاضون عليه متبرّعين ولم يكن في ناحية ذكرتُهـــا رئيس ولا نفيس إلا وله عليها أوقاف من ضياع ذوات أكرة وزُرّاع ٍ وغلات أو مستَّف من فنادق ودور وحمَّامات وخانات هذا الى مشاطرة ١٠ من الوصايا بالعين الكثير والوَرق والكراع الغزير فهلكت وهلكول وذهبت وذهبوا كِأَنَّهُم لم يقطنوها وعنَّوا كِأُنَّهُم لم يسكنوها حتَّى لصارواكا قال جلَّ ذَكره هل نَحِينُ منهم من أحدِ أو تَسْبَعُ لَمْ رَكْزًا، وكانت اولاس حصنًا على ساحل البحر فيه قوم متعبّدون حصينًا وكانت فيهم خشونة في ذات الله وكان في آخر ما على بجر الروم من العارة فكانت ممّا بدأ به ١٥ العدوّ، وبغراس حصن كان فيه منبر على طريق الثغور وكانت فيسه دار ضيافة لزبيدة ولم يكن للمسلمين بالشأم دار ضيافة غيرها،

(17) وأمّا البحيرة الميّنة فهى من الغَوْر فى صدر الشأم بفرب زغر مَط ١٢٤ وإنّها نسمى الميّنة لأنّه لا شى. فيها من الحيوان إلا شى. تقذف به بُعرف بالحمريّة وأهلُ زغر بناحية يلقعون كرومهم وكروم فلسطين كا تلقح ، الفخل بالطلع الذكر وكما يلقح أهل المغرب تينهم بذكارهم، وزغر مدينة حارّة جروميّة متصلة بالبادية صالحة الخيرات وبها من عمل النيل والتجارة به وفيه ما لا يقصر عمّا بكابُل من صُنّاعه وعُمّاله غير أنّه يقصر عن

٣ (والشأمات) تابعًا لحَطَّ و في الأصل (والشامان)، ١٦ (هل تُبِحِنُّ ... رِكُزًا) سورة مريم (١٩) الآية ٩٨، ١٨ (نَقْذِفُ) – (تُقْذِفُ)، ١٩ (بالحبريّة) – حَطَّ (بالحُبُرُّر)،

رصاغ نیل کابل، وبزغر بسریقال له الانقلا ولیس بالعراق [۵۰ ظ]
ولا بمکان من الارض أعذب منه ولا أحسن من منظره لونه کالزعفران فلم یفادر منه شیئاً ویکون فی أربعة منه رَطل، ودیار قوم لوط وهی الارض المعروفة بالملعونة ولیس بها زرع ولا ضرع ولا حشیش [ولا نبات] وهی بقعة سوداء قد افترشتها حجارة متقاربة فی الکبر ویروی أنها الحجارة هالمسوّمة التی رُبی به قوم لوط وعلی جمیع تلك الحجارة كالطابع من وجهیها وهی شیء كفوالیب الجبن المستدیرة هیآنها وخلقها فلا بری فیها ما بخالف شیئاً من أشكالها، ومعان مدینة صغیرة علی شغیر البادیة أیضاً مشكانها بنو آمیّة وفیهم لبنی السیل مرفق ومغوث، وحوران والبثنیت رستافان عظیان من جند دمشق مزارعها مباخس ویتصل أعالها بحدود ۱۰ رستافان عظیان من جند دمشق مزارعها مباخس ویتصل أعالها بحدود ۱۰ خبر بین الذی عند البلقاء وعهان الذی جاء فی اکنبر أنّه نهر من رکئ حَط ۱۲۰ کموش وأنّه ما بین بُصری وعان،

(١٧) فأمّا المسافات بالشأم فإنّ طولها من حدّ ملطب الى رفح والطريق من ملطبه على منبج وبينها أربعة أيّام ومن منبج الى حلب يومان ومن حلس الى حمص خمسة أيّام ومن حمص الى دمشق خمسة أيّام ومن دمشق الى طبريّة أربعة أيّام ومن طبريّة الى الرملة ثلثة أيّام ومن الرملة الى رفح يومان فالجهيع خمسة وعشرون يومًا، وعرضها فى بعض المواضع أكثر من بعض وذلك أنّ أعرضها طرفاها وأحد طرفيها من الغرات من جسر منبج على منبج ثم على قورس فى حدّ فنسرين ثم على العواصم فى حدّ انطاكيه ثم يقطع جبل اللكام الى يباس ثم الى التينات ٢٠ العواصم فى حدّ الطاكيه ثم يقطع جبل اللكام الى يباس ثم الى التينات ٢٠

مُ على المثنب ثم على المصيصة وعلى اذنه ثم على طرسوس وذلك نحو عشر مراحل، وإن سلكت من بالس الى حلب ثمّ الى انطاكيه ثمّ الى الاسكندرونة ثم الى بياس حتى تنتهى الى طرسوس فالمسافة أيضا نحو عشر مراحل غير أنّ السّبت المستقيم هو الطريق الأوّل، وأمَّا الطرف الآخر و فهو من حد فِلَسْطِينَ فيأخذ من البحر من حد يافا حتى ينهى الى الرملة حَطَ ١٢٦ ثُمَّ الى بيت المقدس ثمَّ الى ربحا ثمَّ الى زغـر ثمَّ الى جبال الشَّراةِ | الى أن ينتهي الى معان ومقداره المذكور ستّ مراحل، فأمَّا ما بين هذيت الطريقين من الشأم فَهُخْتَصَر ولا يكاد يزيد عرض موضع الاردُن. ودمشق وحمص على أكثر من ثلاث مراحل لأنّ من دمشق الى بيروت ١٠ على بجر الروم مسيرة يومين غَرْبًا وإلى أقصى الغُوطة من دمشق حتى يتصل بالبادية مشرقًا يوم ومن حمص الى انطرطوس التي على بجر الروم مسيرة يومين غربًا ومن حمص الى سلميّة على الباديــة مشرقًا يوم، ومن طبريّة الى صور التي على البحر غربًا مرحلة ومنها الى أن يجاوز فيق على ديار بني فزارة مشرقًا دون المرحلة، وهذه مسافات طول الشأم وعرضه، ١٥ (١٨) طلسافة في أضعافه فالمبتدأ بفلسطين إذ هي أول أحِناد الشأم مماً يلى المغرب وقصبتها الرملة ومنها الى يافا نصف مرحلة ومن الرملة الى عسقلان مرحلة ومنها الى غرّة [دون] مرحلة، ومن الرملة الى بيت المقدس يوم ومن بيت المقدس الى مسجد إبرهيم عليه السلم يوم ومن بيت المقدس الى ربحا مرحلة ومن بيت المقدس الى البَلقاء مرحلتان، ٢٠ ومن الرملة الى قيساريّة [٥٥ ب] مرحلة ومن الرملة الى نابلس مرحلة ومن ريحا الى زغر مرحلتان ومن زغر الى جبال الشراة مرحلة ومن جبال الشَّراة الى آخر الشراة مرحلة، وقصبة الآردُنِّ طُبِّريَّةُ ومنها الى صور يوم

ا (طرسوس) - (طرطوس) ؛ ۲ (الاسكندرونة) - (الاسكندريب) ؛ (طرسوس) - (طرطوس) ؛ ۲ (ومقداره) - (ومقدارها) ؛ ۱۲ (سلية) - (طرسوس) ؛ ۲۱ (فيق) - (فيق) ؛ ۱۱ (دون المرحلة) - حَطَّ (دون اليومين) ؛ ۱۲ (غرق) - (غرق) ؛ (دون] مستمَّ عن حَطَّ ؛

ومنها الى عقبة فيق مرحلة ومنها الى بيسان مرحلتان خفيفتان ومنها الى عكمًا يوم ، والاردُن أصغر أجناد الشأم وأقصرها مسافة ولم تزل فى يسد أبى منصور أحمد بن العباس محلولة ومعفودة سنين كثيرة بمائتى ألف دينار، وأمّا جند دِمَشق فدمشق قصبتها ومنها الى بعلبك يومان ومنها الى بيروت [يومان ومن بيروت الى اطرابلس يومان ومن بيروت الى صيداء يومان ومن دمشق الى اذرِعات أربعة أيّام والى أقصى الغوطة يوم والى حوران والبثنية يومان، وجند قنسرين فقنسرين مدينتها غير أن الإمارة والأسواق ومجمع ناسها والعارات انتقلت الى حلب ومن حلب الى ومن حلب الى الشارب يوم ومن حلب الى الاثارب يوم ومن حلب الى الاثارب يوم ومن حلب الى افورس يوم ومن حلب الى منبج يومان ومن حلب الى الكناصرة يومان،

(19) وقد مر في ذكر العواصم ما صارت اليه من ملك الروم لها ما يغنى عن إعادة فيها ، [والعواصم قصبنها انطاكة وكان منها الى اذنة حَمَّ ١٢٧ ثلاث مراحل ومنها الى بغراس يوم والى الاثارب يومان والى حمّص أربع مراحل ومنها الى مرعش يومان والى المحدث ثلاث مراحل ،] والتغور ١٥ فلا قبصبة لها وكل مدينة قائمة بنفسها ومنبج مدينة قريبة من التغور ومنها الى العُرات مرحلة خفيفة ، ومن منبج الى قورس مرحلتان ومنها الى ملطيه أربعة أيّام، [ومن منبج الى سميساط يومان ومن منبج الى المحدث يومان، ومن سميساط الى شمشاط مرحلتان ومن شمشاط الى حصن منصور يوم ومن حصن منصور الى زبطرة ٢٠ ومن حصن منصور الى زبطرة ٢٠ ومن حصن منصور الى زبطرة ٢٠ ومن حصن منصور الى زبطرة ٢٠

اسخ (ولم ... دینار) یفقد فی حط ، و [یومان ومن بیروت] مستم عن حط ، و (الحوران) - (الحوران) - الحوران) ، استم این الله ... حلب این ا مبیئم تابعا لحکط عن صط ، استم الحق مر ... فیها یکفقد فی حط ، الحد مر ... فیها یکفقد فی حط ، الحد مراحل الحد من حط ، الحد الحد من منصور الحد من منصور ) مستم بد. المجزریة ا مستم عن حط ، استم الحد بوم ،.. ومن حصن منصور ) مستم فی حط عن صط ، اسم الحد بوم ، ومن حصن منصور الحد بوم ، الحد بوم ، الحد بوم ، ومن حط عن صط ، الحد بوم ، الحد

يوم ومن حصن منصور الى المحدث يوم، ومن ملطية الى مرعش ثلاث مراحل كبار ومن مرعش الى المحدث يوم، فها مسافات التغور المجزرية،] وكذا الثغور الشأمية، [وأمّا الثغور الشأميّة فمن الاسكندرونة الى بياس مرحلة خفيفة ومن بياس الى المصبّصة مرحلتان ومن المصبّصة الى عين وزربة مرحلة ومن المصبّصة الى اذنة مرحلة ومن اذنة الى طرسوس مرحلة ومن طرسوس الى اولاس على بجر الروم يومان ومن طرسوس الى المحوزات مرحلتان ومن طرسوس الى بياس على بجر الروم فرسخان ومن بياس الى الكنيسة والهارونيّة أقلّ من يوم ومن الهارونيّة الى مرعش من نغور المجزيرة مرحلة فها جملة مسافات الثغور،]

ردر) وقد انتهى القول فيا قصدتُ ذكرَه من الشأم بعد ذكر المغرب ومصر والشأم في أقاليم ممتدة على بجر الروم، وقد استوفيتُ أيضًا ذكرَه ولا وجه لذكر ارتفاع ما خرج عن أيدى أهل الشأم والبافي من الشأم في أيدى المسلمين وحكم فيه نافذ وأمره فيه ماض فهو ماكان على ساحل بحر الروم [من] حد اطرابلس وانفه الى نواحى يافا وعسقلان [لأن اللاذقية وما نزل عنها وحاذاها نحت جزيتهم ومقاطعتهم]، وما عدا ذلك فللروم وقبضتهم وحوزتهم قد استولت عليهم أسيافهم والمحكم فيه اليهم، وقد أقام كثير من أهلها فيا رَضُول منهم فيه بالجزية وأظنهم بآخرة صائرين الى النصرائية أَنَفة من ذلة المجزية ورغبة مع حذق المؤونة في العز والراحة، علم المتعرب المقدير ما بنى منها لم أذكره فمذ سنون كثيرة لم يقع لها قانون صحبح من المتخراج على طريقته وصحته وذلك أنها مذ سنة أربعين بين قوم در المتعرب بين قوم المتعرب بين قوم المتعربة والمتعرب بين قوم وحدة وذلك أنها مذ سنة أربعين بين قوم در المتعرب بين قوم المتعرب بين قوم وللك أنها مذ سنة أربعين بين قوم وليته وحكته وذلك أنها مذ سنة أربعين بين قوم در المتعرب بين قوم وليته وحكته وذلك أنها مذ سنة أربعين بين قوم وليته وحكته وذلك أنها مذ سنة أربعين بين قوم وليته وحكته وذلك أنها مذ سنة أربعين بين قوم وليته وحكته وذلك أنها مذ سنة أربعين بين قوم وليته وحكته وذلك أنها مذ سنة أربعين بين قوم وليته وحكته وذلك أنها مذ سنون كيره بهو المتحرب المت

ينطاول أحده على الآخر وأكثرهم غرضه ما احتلبه فى يومه وحصّله لوقته لا يرغب فى عارة ولا يلتفت اليها برؤية ولا إشارة، وكان ارتفاعه قديًا بعد ما مجرج منه فى لوازم السلطان وأرزاق المجند والمتصرّفين من الكتّاب والعبّال [٥٠ ظ] تسعة وثلثين ألف ألف درهم وخمس مائة ألف درهم، [ورأيتُ ارتفاع الشأم وما فى ضمنها من الأعمال والأجناده والتي أقف عليه من جماعة على بن عبسى ومحبّد بن سلبان لسنة ست وتسعين ومائتين وسنة ستّ وثلثائة من جميع وجوهها الى حقوق بيت المال وما يلزم له من التوابع دون أرزاق العبّال تسعة وثلاثون ألف ألف دره]،

ا (وأكثره غرضه) – (واكره عرضه) ، ٦-٥ (وكان ... دره) ينقد في حَطَ ويوجد فيه مكان ذلك ما يلي، ٥-٩ [ورأيتُ ... دره] مأخوذ من حَطَ،

## [بجر الروم]

(١) وسأصل ذلك بذكر بحر الرُوم وتصويره إذ هو خليج من البحر المحبط عليه أكثر هن الديار وقد أتبتُ به على التقريب لا على المحقيقة إذ بعضه أشبه شيء بالدائرة المحددة، ومخرجه بين أرض الاندلس وأرض ه طَنجة وسَبتَة وهن الناحية محاذية من الاندلس لجزيرة جبل طارق وأشبيليه وعرض هذا الهرج بهذا المكان المعروف باشبرتال وهو جبل عال ويتدّ جنوبيًّا الى سله وبجاذيه من العدوة الاندلسيَّةِ جبل الْأُغَرِّ وبمتدُّ الى لبله بناحية الثمال من الاندلس فيكون نحو اثنى عشر مبلًا ثمَّ لا يزال يتَّسع ويعرض وبمتدّ على سواحل المغرب وممّا يلي شرقيّ هذا البحر حتّى ينتهي [الي] ١٠ أقاصي أرض مصر ممتدًا على أرضها الى الشأم منصلاً عليها الى الثغر الذي كان يُعرف بطرسُوس ويعطف الى بلدان الروم من جبال اقليميه الى انطاليه ثمّ يصير الى خلبج القسطنطينيّة ويمضى على سواحل اثيناس وسواحل قلوريه وإلانكبرذة الى افرنجه وروميه ويصير البحر حيثذ جنوبيا لأرض جليقيه ويكون على ساحله الافرنجة الى أن يتصل بطرطوشه من ١٠ بلاد الاندلس ويتدّ على النواحي [٥٦ ب] التي تقدُّم ذكرها في صفة الاندلس وبجاوز المرية وأعمال انجزيرة وإشبيليه وبمضي على البحر المحيط الى شنترين وهي آخر بلاد الإسلام من ناحية الاندلس وجانب بلد الرُوم، (٢) ولو أنّ أمريها سار من سُبتة وطَنجَة على ساحل هذا البحر المغربيّ

 <sup>(</sup>وآشیبلیه) – (وآشیبلَه)، آ (عال) – (حال)، ۲ (الآغر) – (الآغر) – (الآغر) به آلی) مستم عن حَط، ۱۰ (متدًا) – (ومتدًا)، ۱۲ (انطالیه) – (انطاکیه)، (النسطنطینیة) – (قسطنطینة)، (اثبناس) – (انتناوس)، ۱۲ (ورومیه) – ورمیمه)، آا (ویجاوز) – (ویجاور)،

مؤمّلاً أن يعود الى ما بحاذيه من أرض الاندلس لدار على جميع بجر حَلَّا الرُّومِ من حيث لا يمنعه مانع إلا نهر يلقى اليه أو يفرع فيه أو خليج القُسطَنطينيَّة فإنَّه يُفضى البه من البحر المحبط أيضًا وذلك أنَّه انفصل به من الأرض فاصلة حازت شطر بلد الصقالبَة وبعض بلد الرُوم فسُبيّت الأرض الصغيرة والذى تحوز من البلاد معا ذكرتُه أرض قلوريه وجلينيه ولوزنجه والاندلس تجعل ذلك جزيرة ليست مع الأرض الكبيرة ولا منصلة بشىء منها الأنها قائمة بنفسها ولم يجتج الى أن يدلّه دليل إن أمكنه ذلك ،

(٢) [٥٧ ظ] وما في بطن هاه الصفحة صورة بجر الرُوم وما عليه من نواحيم وشكله في نفسه وإن كنتُ سُقْتُه على ما أتيتُ به من الاستطالة ١٠ في صورة المغرب فهو من الاستدارة على هذا الشكل،

## [٧٥ ب]

إيضاح ما يوجد في صورة مجر الروم من الأسماء والنصوص،

قد صُور البحر فى وسط الصورة ويكون على ماحله الأيسر من المدن طنجه، تنس، برشك، اشرشال، تامدفوس، دمياط، ثم فى البحر تنيس، ثم على الساحل الغرما، ما عسقلان، يافا، بيروت، اطرابلس، اللاذقيه، ثم نهر ثم ياس ثم نهر ثان عليه من المدن كفربيا والمصيصه، ثم نهر ثالث عليه عين زرب وإذته، ثم مهر رابع عليه طرسوس وغن بين طرسوس الرمانه وعند طرف الصورة الأسفل ...اربه،

وعن بين ذلك يأخذ من طرف الصورة الأسغل نهر كُتب عند منهاه نهر الزيت عمود الثرات، وعلى ضنة هذا النهر فى انجانب الأسغل ملطيه، تل موزن، هباب، ٢٠ وينصب فيه عند تل موزن نهر ارسناس وعليه مدينة ارسناس، وعن بين ملطيه يبندئ نهر آخر وهو دجلة وعليها من المدن آمد، كافا، التل، وفى انجانب الآخر من نهسر

٤-٥ (قَدَمُ الْمُعَالَ ) - (قَدُمُ الْمُعَالَ ) - (قَدُمُ الْمُعَالَ ) الْمُعَالِ ) الْمُعَالَ ) الْمُعَالِ ) الْمُعَالِ الْمُعَالِ ) الْمُعَالِ ) الْمُعَالِ الْمُعَالِ ) الْمُعَالِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمُعَالِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

ارسناس بينه وبين عمود الغرات من المدن الارديس، فاليقلاء بدليس، منازجرد، خلاط، وينصب في الفرات من الجانب الأعلى نهران أحدها نهر قباقب وعند فوهنه قباقب، وكُتب في الماحة بين نهم قباقب طالغرات والبحمر بلد ولد الأصفر وفيه من المدن ذو الكلاع، كونيه، سمندل؛ زبطره، والنهر الثاني المنصبُّ في الفرات بهو ه غيلقط وبينه ونهر قباقب من المدن كهنم؛ صارخه؛ الرنلين؛ خرشته، وعند مبتدأ نهر قباقب تنس، ثمٌّ عند مبتدأ نهر غبلةط أرض الصرهو، وبين نهر غيلنط والنوات التي، ورُسم من أعلى ذلك نهر الس الذي ينصبُّ في البحر وعد مبندئه مدينة الس ويأخذ من هذا النهر نهر آخر الى الأعلى كُتب عنده وإدى اللقان وعن بمين هذا النهر مدينة صاغره وعند فوهنه البلقلار ثمَّ عن بينها على الساحل ١٠٠٠سور، وفي هذا القسم ١٠ الأبن من الصورة من البلاد رسناق خونص وبلد الطرفسيس وبلد الناطليق وبلد هرفله، ويكون في الجانب الأعلى من بهر الس ابتدام عن اليسار سطرابلين وسوسطه ومن أعلى سطرابلين على البحر افسوس وكُتب عندها بلد أهل الكهف، ثم على وإدى اللقان قومنه وكُتب عن يسارها بلد بن الشمشكي، وعند مصب وإدى اللقان في الخليج يجيرة نقموذيه ومن أسفل البعيرة نقموذيه وماسيه ، ومن أعلى سوسطه الى جهة خليج ١٥ القسطنطينيَّة من المدن المخايطه، الابسيق، طبوذيه، خلقذونيه، وعن يسار ذلك البلقلار، ونيقيه وفي قطعة من البرُّ تدخل في البعر انطاليه ،

وعلى وسط الخليج من المجانب الأعلى القسطنطينية وكُنب عن يسارها مجذونيه ، وفوق ذلك صُورَةُ بَعسر الرُوم وهو عنوان الصورة ، وكُنب فوق ذلك في البرّ بهذه النواحي غير أمّة بلغة ولسان غير لسان من جاورها متصافيين متجاورين على اختلافهم وتضادهم وبعضهم في طاعة عظيم الروم وبعضهم بل جلّهم وأكثرهم في غير

وغیلقط) – (سلقط)، (الرناین) لعلّه تحریف (نکوبلس)، (خرشنه – (حرشه)، ٦ (تنس) علی التخبین – (فلر)، (الصرهوه) – (الرهو) تابعاً لصورة المغرب (الضرهوه)، (التی) – کأنّه (التی)، ٩ (..ا.سور) لعلّه (سامسون)، ١٠ (خونص) – (حوبص)، (الطرقسیس) – (الطرقسیش)، ۱۱ (سطرابلین) – سطرابلیق)، ۱۲ (بلد بن) – (بلدین)، ۱۶ (ماسیه) – (خلقدونه)، (خلقدونه)، (خلقدونه)، (خلقدونه)، (خلقدونه)، (خلقدونه)، (البلةلار) – لعلّ الصحیح (انقره)، ۱۲ (انطالیه) – (انطاکیه)،

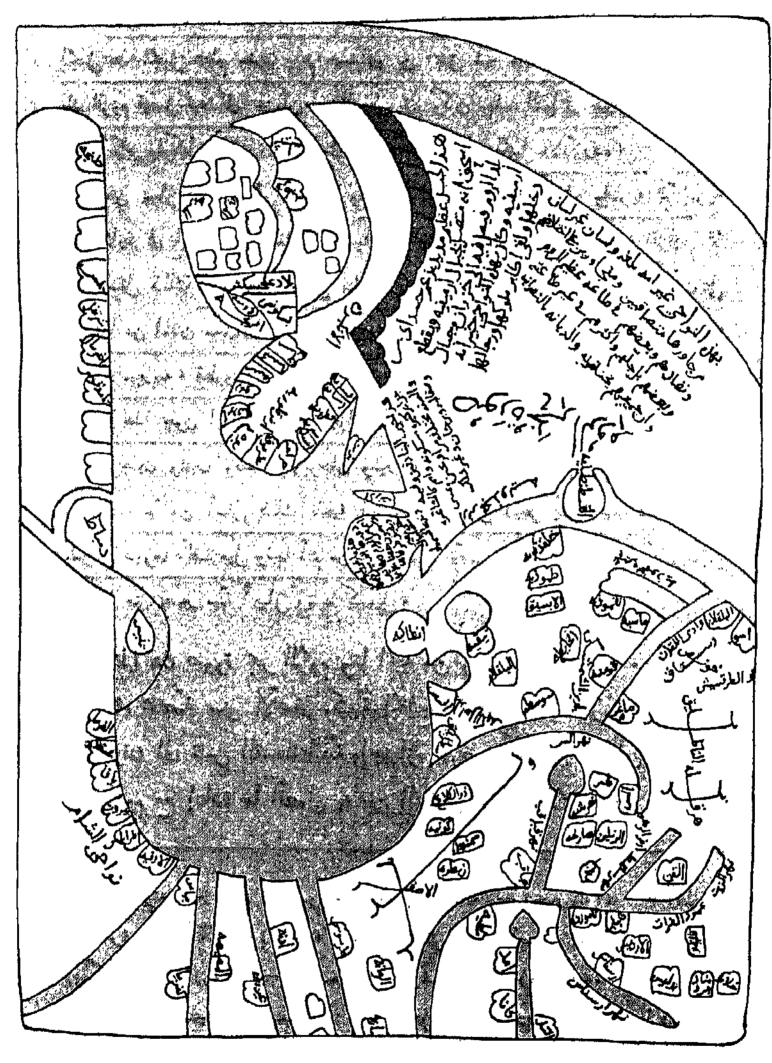

صورة بجر الروم الني في الصنعة ٥٧ ب من الأصل،

طاعته وإن جيعهم بختلفونه والديانة بالنصرانية، وعن يسار ذلك يُقرأ موازيًا لخطّ المجبل هذا الجبل عظيم مديد يزع حسداى بن اسحق أنّه متصل بجبال ارمينيه ويقطع بلد الروم فيصل فيه الى خزران وجبال ارمينيه وكان بهذه الدواحى خييرًا لأنّه دخلها ولقى أكابر ملوكها ورجالها، وكُنب في الجانب الآخر من الجبل الانكبرذه،

وعن يسار ذلك صور الاندلس وفيه من المدن فرطبه وإشبيليه والمريه أم المريه مرة ثانية في البر ومن أسغل ذلك بلاد غلبشكش، بشكونس، روميه، افرنجه، أم من أسفل ذلك قسم من الأرض داخل في البحر يُقرأ فيه أرض قلوريه وعلى ساطها من المدن مسنيان، كسشه، منتيه، ريو، ابن ذقتل، بوه، قسطرقوقه، جراجيه، استلو، سبرينه، قطرونيه، رسيانه، قسانه، أم يلي ذلك الى الأسفل جون كُتب عنه من افرنجيين وغيس وصفاله وبرجان وغير ذلك، وعلى طرفى انجون مدينتا بذرنت وإذرنت، أم من أسفل ذلك ناحية أخرى داخلة في البحر يُقرأ فيها هذه أرض بلبونس دورها ألف ميل وفيها أم من الروم وبها نيف وسبعون حصنا عامرًا ويضيق طرفاها حتى يصير ستة أميال وتدعا كسيلي،

٥١ [٨٥ ظ] هن صورة بجر الرُوم وما اتّبه من رسم مشاهير مدنه من مَشْرِقه التي هي مختصّة ببني الأصفر وكيفيّةُ المخليج القاطــع لبلد الرُوم على نواحي اطرابزنك الى نفس القسطنطينيّة واجتيازه بأرض مَجْذُونيه الى أن يفرع في بجر الرُوم مع إعادة ما اتّصل به من النواحي الى بلد الاندلس،

(٤) وسمعتُ أبا المحسين محمَّد بن عبد الومَّاب التلُّ موزنيُّ وكان رجلاً قد أناف على مائة سنة ثابت العقل صالح الأدب يقول سُيّرتُ من كمخ وهي مدينة للرُوم صالحة القُدْر عامرة على بريد الملك الى القسطنطينيّة مائةً وستةً وثمنين بريدًا فلمّا عُدتُ من القسطنطينيَّة حين خروجي عنها عُدتُ على آنْقِرَه وهي مدينة كبيرة خراب الى مَلَطيه مائةً وثمنيةً وعشرين ه بريدًا، فكان من كمنح الى صارخــه يومان وإلى مدينة خرشَنَه يومان، وسَيْرِتُ على مدن لا أعرف أساءها عامرة الى صاغِرَه وهي على نهر آلسَ فعبرناه بمركب وسرنا في المركب بالبحيرة ستَّة فراسخ وسرنا يومًّا آخر على الظهر الى مدينة تُعرف بنتموذيه وركبنا منها في البحر يومين وصرنا الى عَط ١٣٠ مدينة تُعرف بخلقذونيه فبتنا بها وسيَّرنا في السحر فركبنا في الخَليج وصبَّحنا ١٠ القُسطنطينيَّة والبريد عندهم فرسخ، قال وكنتُ أسمع أنَّ للمَلِك أربعةً حُبُوس دون دار البلاط التي يُعْبَس بها أُسرا المَلك في رساتين لم، فأحدها يُعرف بالطرقسيس والآخر بالابسيق وإلآخر بالبُلفلار والآخــر بالنومره، قال والطرقسيس والابسيق أرفهها لأنَّها لا قُيُود فيها والبُّلقلار طِلنُومره ضيَّقان ومن حُيِس في دار البلاط فبالنومــره ابتداء حبسه ثمَّ ١٥ ينقل وهو حبث ضيّق مُولم مُظلم، قال وكانوا يسيرون بنا في كلّ يوم من عشرين بريدًا الى خمسة عشر بريلًا فصرنـا الى القُسطنطينيَّة في نحو عشرة أيّام من كمن ، ولذى أعرفه أنا أنّ بين كمن وملطيه عشر مراحل وبين ملطيه وإنقره عشرون مرحلة ومنها الى القسطنطينيَّة عشر مراحل فبصير جميع الطريق أربعين مرحلة، قال وألفيتُهم وإنّ الملك يتبعه في ٢٠ المنزلة اللغنيط وهو الوزير والغَرخُ من بعده وللفرخ من المنزلة أنَّه يَلْبَسُ

ا (التل مورنى") — حَط (التدمورئ")، ٣ (التسطنطينية) — (التسطنطينة) وكذلك كل مرّة في هذه القطعة، ١ (بنقبوذيه) — (بنقبوذية)، ١١ (التسطنطينية) — (قُسطنطينة)، ١١ (بالبُلقلار) كذا في موضى وجوده في الأصل وكذلك في الصورة في لا حاجة الى تصحيصه الى (البُقلار) كما فعلمه ناشر حَط تابعًا لحَوَ،

خُنين أحدها أحمر والآخسر أسود ولا يتزيّى غيره بهذا الزيّ بوجه وذلك أنّ الحكم والقطع والضرب والقود والأدب من غير مؤامرة للملك البه ثمّ الدُمستُقُ من بعده ثمّ البطارقة وهم اثنا عشر رجلًا [لا] ينقصون ولا يزيدون بوجه وإذا هلك أحدهم قام مقامه من يصلح لله ثمّ الزرّاوِرة وهم كثرة لا بُحْصَوْنَ كالنّوّادِ اللاحقين بالأمراء ثمّ الطرّامِخة وهم حَلَمة لا بُحْصَوْنَ كالنّوّادِ اللاحقين بالأمراء ثمّ الطرّامِخة وهم حَلَمة لا بُحْصَوْنَ كالنّوادِ بالقسطنطينية ومنهم يكون الارتفاع الى الزرّورة والبطرقة، وكل مولودِ يولد بالقسطنطينية للطرامخة فللملك عليه جراية من وقت يولد الى آخر عمره يدَرّج في أسباب الزيادة والنقصان في أعطينه [٨٥ ب] وأرزاقه عند درج بلوغه وتكهله وبقدر استحقاف في أعطينه آد صَعْلكة وتقدّم في أسباب شجاعة أو ترسم بالرأى والفهم إلّا أن يترهّبَ فيستعفي من العطاء فيعُنفيه الملك منه،

(٥) وممًا أعلمه أنا في حين غزونا من ميافارقين أنّا نزلنا على حصن الهتاخ فكانت اليه مرحلة ستّة فراسخ ومنه الى حصن ذى القرنين وهو المحت منع مرحلة خفيفة ومنه الى مدينة الأرديس وكانت إذ ذاك للسلمين سبعة فراسخ ومنها الى ضيعة القسّ ثلثة فراسخ ومنها الى هباب مدينة خمسة فراسخ ومن هباب الى قرية انكليس ستّة فراسخ ومن انكليس الى الكلكس قرية ثلاة فراسخ ومنها الى حصن زياد آربعة فراسخ [ومن حصن زياد أربعة فراسخ [ومن حصن زياد الى تلّ ارسناس ثلثة فراسخ] وعبرنا الفرات الى قرية تُعرف حصن زياد الى قرية تُعرف الله مُلطِيه أربعة فراسخ ومنها الى مَلطِيه أربعة فراسخ ومَبَرَ القوم قباقبَ الى

إلا] مستنم عن حَطا، ٦ (التطسئطينية - (قسطنطينية)، ٧ (الزرورة) تابعاً كحَط وفي الأصل (الزراورة)، ١٧ (انكليس) - أوّل مرّة (انكليس) وفي حَط (الكليس)، الما الرومن حصن زياد .... قراسخ مستنم عن حَط، ١٩ (الفُرات) بضيف الإدريسي بعد ذلك في نزمة المشتاق فيا نقله عن ابن حوقل (الى تلّ بطريق ثلثة قراسخ ومنها)، ٢٠ (بالحهام) - (قَبَافَبُ) - (قَبَافَبُ)،

عرقا مدينة كانت عامرة أربعة فراسخ ومنها الى ضيعة فى مادى انحجارة ولادى البَعْرِ وَكَانَ آخر عمل. الإسلام ستَّة فراسخ، ومنها الى الرُمَّانَةِ قرية وحصن ستَّة فراسخ ومن الرَّمَّانَة الى سمَّنـدُوا عشرة فراسخ، ولم أتــرك الاستخبار في خلال ذلك وقبله وبعد من صعَاليكِ ديار ربيعة ومن أُسِرَ ببلد الروم وخرج سارقًا لجماعة من المسلمين والرُوم لعلمه بالبلد ومعرفته ٥ بمخائضه ومبن فُودِي به عن ارتفاع بلد الروم وما فيه من المرافق لملوكهم واللوازم بقوانينهم الموضوعة قديمًا لهم في كلّ سنة فألفيتُ ذلك أقلّ من نصف جبايات المغرب بكثير وألفيتُ المدايا والضرائب على النواحي تزيد وتنقص على قلَّة محلُّ المتَّلين لها، ومن أعظم جباياتهم وأكثر وجوه أموالهم ضريبة الله اطرابزنك وأنطاليه المرسومة من أخذ ما يرد من بلد ١٠ حَط ١٢٢ الإسلام لما يؤخذ من سواحل الشأم ومراكبهم ويُغنم بالشَّلَنْدِيَّات والمراكب الحربيّات والشينيّات وما مجصل من أثمان المسلمين ويقام من أثمان مرآكبهم والأمنعة التي فيها ضريبة الملك ويستأثر الفيّم على ذلك بما يزيد على مال الملك من أثمان الأمنعة وللراكب والمسلمين،

> (٦) وأخبرني غير ثقة من العارفين العالمين حال بلد الروم ممّن أقام ١٥ به مواطئ لحديث عيسى بن حَبيب النجّار أنّ ضريبة انطاليه على صاحب المراكب بها المجعول اليه قصدُ بلد الإسلام سقطت وكانت قبل ذلك بسنين عند ما دار لهم الظَّفَرُ بهم من بعد سنة عشرين وثلتمائة ثلثةً قناطير ذهبًا وتكون مع اللوازم التي تلحقها والهدايا ثلثين ألف دينار ومائة أسير في كلّ سنة ، ثمّ تماً كُد خذلان الثغور وفشا نحسها لهنهتك بالمعاصى وجور ·r

٢ (ويادى البقر) -- حَطّ (ويادى النقرة)، ٦ (ومين) - (ولمن)، ١٠ (يانطاليه) - (وأنطاكية)، ١٢ (والشينيّاتِ) - (والشينيّاتِ)، ١٢ (ضريبة) - (صرية)، ١٦ (انطاليه) - (الطاكيه)، ١٨ (عشرين وثلغائة) - حَطَّ (النَّالَة) فقط، ٢٠-١٦ (ثم تأكد ... ضرامٌ) يوجد مكان ذلك في حَط (ولمبًا زاد من خدلان مجاوريهم من العرب بانهماكهم صارت بالأمانة فنأتى في كلُّ سنة أضعافًا مضاعفة يتَّليها رجل منهم يشهد له انجميع بالأمانة والديانة وانحرص على انجهاد والنفاذ في مناومة المسلمين بالعناد والعلم بمضارِّهم من حيث يكون في نفسه منعبَّدًا على نحلتهم رحيمًا بأ مر المدَّنين)؛

السلطان أستار أربابها فصارت بالأمانة وتحرّى فيها متلوها إقامة الناموس وللديانة والحرص على الجهاد والنفاذ في مقاومة المسلمين بالعناد وأنفذوا مراكبهم بالتجارة الى بلد الإسلام ورجالها يجوسونه [٥٠ ظ] ويتفقدونه ويستبطنون أخباره ثم يرجعون وقد علموا حاله اليهم بالخبرة فيتحكّمون في مضارة ويصلون بذلك الى دواخله وسهله وأوعاره بمرأى من سلاطين الإسلام ومنظر ومساعدة من أكثرهم على ما يحبّونه وتقوية للعدق بفاخر السلاح وننيس المتاع ورغبة في يسير من المحطام يعود عليهم من نجارة يعلونها الى بلد الروم فنعود بخسيس من الأرباح والنار تحت ذلك تضرم عليهم والبلاء يفتل فيا يأخذونه والنّوم يبرّم عليهم فيا يأتونه ومتمقّلهم عليهم فيا يأتونه ومتمقّلهم عليهم بهر بقوله ويضحك من غللهم عن فعله حتى لسمع من فصحائهم دائمًا متمثّلون

أرَى تَحْتَ الرَمَادِ وَمِبضَ جَمْرٍ ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ له ضِرَامُ ، وَكان ما يصل البهم من العشور على المتاع المواصل الى اطرابزن الداخل البها والمخارج عنها ويصل الى متلى ذلك لقيامه بها من الهدايا المرسومة ، على تجّارها ما سمعتُ الأكثر يفول أنهًا مذ عرفت هذه الضرائب لم يبلغ من حين أخذ ملطيه وشمشاط وحصن زياد عشرة قناطير ذهبًا، وسبيلهم فيا يقيمونه من غزو المسلمين في البحر بالمراكب الحربية والشلندية والشينية أن يأتول الى كلّ ضبعة تقارب البحر فيأخذوا من كلّ دخان أى من كلّ بيت دينارين ويُجمع ذلك ويُدفع الى النافذين [في البحر] اثنا عشر بيت دينارين ويُجمع ذلك ويُدفع الى النافذين [في البحر] اثنا عشر

٦ (والنفاذ) - (والنفاد)، ١٦ (أرى ... رضرًامُ) من الأبيات المشهورة لنصر ابن سبّار، (وُبُوشِكُ) - (وَبُوشَكُ)، ١٦-١٦ (وكان ... ذهبًا) يوجد مكان ذلك في حَطّ (وأمًّا اطرابزنه فالذي عليها أن يعشر القاش الداخل البها واكتارج عنها ونرد على صاحبها هدايا هي برسم الملك وما سمعتُ أحدًا يذكر أنّها بلغت منذ عرفت هذه الضرائب وأخذت ملطية وشمشاط وحصن زياد عشرة قناطير ذهبًا تصيمر الى السلطان وللمتولّي هذا العمل أيضًا شيء من التجّار يصل اليه مجتّ قيامه وشيء مهًا يصل الى الملك)، ١١ (والشيئية) - (والسبّة)، ١١ [في البحر] مستمّ عن حَط،

دينارًا لَكُلُّ إِنسان ويأكل ممَّا يلقاء فيا يغنمه ولا شيء لــه في الغنيمة من ثمن مسلم أو متاع يغنم وكلُّ ذلك متوفِّر على الملك، قال فإذا حَطَّ ١٢٢ قبض رجال البحر أرزاقهم أصلحط ما أحبُّوا استحداثه من مركب وآلةٍ له أو مَرَمَّةٍ لمركب قديم في صناعتهم وما يبقى من المال المجموع من تلك انجهة صرفه المتَّلَّى للبحر حيث يراه بعد حمله معه الى بلد الإسلام وفراغه ٥ مَّا فصد له، وأمَّا غزوهم في البرّ فإنَّ ملكهم نَعْنُور أخذ من كلِّ دُخَان يسكنه رئيس منهم بملك خَدَمًا وبقـرًا وغَنكًا وأرضًا ومُزْدرعًا في حال متوسّطة عشرة دنانير عبناً ذهباً ومن فوق هنه الطبقة في القوّة جعل عليه رَجُلاً بسلاحه ودوابّه وقوّامه ومؤنه ونَنْفَةً له ثلثين دينارًا وبهذا أنجه لنقفور ما اتِّجه في المسلمين لا أنَّــه فرَّق مالاً من خزائنه أو تصرُّف في ١٠ مِلك نفسه أو لزمه درهم فما فوقه من حاصِله بل ربح في خلال جمعه هن الأموال وعند صرفها في النفقات أمرًا ذكروه خرج به الى بلــد الإسلام وعاد معه فاحتجنه وكانت جبايته لهن الأموال على هن انجهة السب في مقت النصرانيَّة له وبُغْضها لأيَّامه وتسخَّطها لبنائه وخوفهم من وقوع معاودة لما ضرى عليه الى بلد الإسلام فجعلوا ذلك سببًا لفتل وطريقًا ١٠ للحُجّة عليه،

(٧) وأمّا حدّ بلد الروم فإنّ مشارق بلدانهم المضمومة اليهم والمضافة على مرّ الأوقات الى متملّكهم ما واجه من ناحية الثغور الشأميّة والمجزّرية الى آخر حدود آرمينيه وشالها من نواحى البجناكيّة وبشجرت وبعض بلاد الصقالِبَة ومغربها بعض البحر المُحبطِ وما [٥٩ ب] حادّ جليقيه وإفرنجه ٢٠

ا (ممّا يلقاه فيما يغديه) مكان ذلك في حَطَ (ممّا آفا الله عليه ومنّ الملك)، لم (عينًا ذهبًا) - حَطَ (عينًا ذهبًا وازنة)، (ومن) - (وممّن)، ٩ (رَجُلًا) - (رجل)، (ودوابّه) - (ودوابّه)، (ونفّقةً) - (ونفقه)، (وبهذا أتّجه) - (وبهذا ما أتّجه)، المقرّف) - (وبهذا ما أتّجه)، المقرّف) - (وبعثها الامامه وتسخطها المقرّف)، المقرّمة)، المقرّف)، المقرّف)، المقرّف)، المقرّف)، المقرّف)، المقرّف)، المقرّف)، المقرّف المقرّف المقرّفة المقرّ

من جزيرة الاندلس وبعض بحر المغرب وجنوبيهم بقيّة بحر المغرب وبعض ساحل الشأم ومِصْر،

(٨) ولمدن النفيسة قليلة في مملكتهم وبلادهم مع سعة رُقْعَتِها وأتصال أيَّامها وحالمًا وذلك أنَّ جُلُّهَا جبال وقلاع وحصون ومطامير وقَرَّى في ه اكجبال منحوتة وتحت الأرض منقوبة، وقد استولى اكخليجُ الآخذ من القسطنطينيَّة الى اطرابزند على أكثرها وليس هناك مدينة مشهورة إلا ما وصنتُه وحددتُه ، ومياههم كثيرة غزيرة وليس تمرُّ على وجه الأرض مــرًّا مستقيمًا وإنَّمَا تَتَعْلَعُلَ بين الجبال على غير قصدٍ ولا استقامة سيرٍ وقد صوَّرتُ غير نهر من أنهارهم فيما دون الخليج الى نطحى الثغور وليس جريها ١٠ على ما وصفتُه في الصورة وشكَّلتُه | لكنَّى تحرّيتُ أصل مخرجه الى حيث مصبَّةُ فشكَّلتُه على ذلك، وبلد الرُّوم عند كثيرٍ من خاصَّة أهل الإسلام ومؤلَّفي الكتب بخلاف ما هو عليه بالحقيقة من صغر المحلُّ وتَّفُّهِ الْخَطُّــرِ ونزور الدّخل وضعة الرجال وعـئرة الأموال وخسيس الأعال والأحوال وهو عند من عنَّدَهُ وقبِلَهُ أدنى مِيزَةٍ ومعرفةٍ وبحثٍ عن حقائق الأمور وأهتم " ١٠ بمعارف أقطار الأرض وللمالك وسكَّانها والمجبايات فيها لا يقارب أسباب المغرب وحدَّه ولا يدانيه ولا يشاكله في وجه من الوجوه لأنِّي قد ذَكريتُ من قبائل البَربَر المتبدَّدين في صحارى المغرب ما يستولى على ضعف عدد من تحوزُهُ نواحي الروم وما عندهم من القُّوة والْجَلَـد وجمَّلُهم في البأس والشدّة فإنّهم بِجَيْثُ إذا دخل لم جيش من المغرب الى بلد الروم أباده ٢٠ وَإِبَارِهِ وَأَهَلَكُهُ وَأَتِّى عَلَيْهِ وَتَنْسَرُّبِ الْعَلَّةُ الْبِسِيرَةِ فِي أَفْطَارِهِ فَتَنْشُفُها حَتِّي أَنَّ لَاهِلِ المغرب على أهل قلوريه في كلُّ سنةٍ جزيةً آلاف دنانير كثيرة تِنْبِض منهم، وكانت ضِعْفَها فأسقط النِصْف عنهم عبيد الله صاحب المغرب

188 Par

آلفسطنطینیّة) - (الفسطنطینیة)؛
 آلفسطنطینیّة) - (الفسطنطینیة)؛
 آلفسطنطینیّة) - (الفسطنطینیة)؛
 آلفی دالت دی حَظ (عد عامّتهم من عظم المحلّ وجلیل الخطنس ووفور الدخل وقوّة الرجال وکئرة الاموال وسعة الاعال)؛
 آلرجال وکئرة الاموال وسعة الاعال)؛
 آخر القطعة) ینقد فی حَظ؛

لِحْرَمِ اجتازت ببلد الروم على القُسطنطينيَّة الى ناحيته ووصلوا الملك الذي كان في أيَّامهم شاكرين وكان خائفًا عليهم من صاحب مصر غير أنَّ للإسلام فيما عليه نفوس أهله وقلوبهم شأنًا في انتشار الكلمة وفسادُ اكحال وكثرة العناد واكخلاف والاشتغال بطلبه بعضُهُم لبعض ما خلا به للروم بِسُرْبُهُم فطالت أيديهم الى ماكانت مغلولةً عنه وأطاعهُم محسومةً منه، ٥ (٦) وقد ذكرتُ هذا البحر وما عليه من المدن والبقاع من حدّ طنجة ونطحيها الى أرض مِصر وإلى آخر الشأم من الثغور الى اولاس مما كان في أيدى المسلمين ولم وشكّلت ذلك الى أطراف بلد الرُوم وما دون المخليج وبعد من الأرض الصغيرة وأثبتُ فيه أكثر ما بعد الخليج من أرض القسطنطينيَّة ونواحي بلبونس وجون البنادتين وأرض قلوريــه ١٠ والانكبرذ، وإفرنجه ورُوميه وجليقيه وما مجادً من نواحي الاندلس، (١٠) [.٦ ظ] وعلى هذا البحر وفى بلد الرُومِ جبال لا تَحدُّ لَكَثرتها ومنها جبال اقليميّه ولقليميّه مدينة كانت للرُوم قديمًا أتى عليها المسلمون وكان بعض أبولب طرسوس يُدعى بباب اقليميه ويُنسب اليها وهذه الجبال آخذة ببلد الروم بينًا وثمالًا، وإذا جُزتَ اقليميه وكانت بعبغً من شطُّ ١٠ البحر بنحو مرجلة نزلتَ المكان المعروف باللامس قرية على شطُّ البحسر كان الفداء يقع فيها بين المسلمين والروم فيكون الروم في مراكبهم والمسلمون في البرّ يُغادون، وتِنُّصلِ هذه الناحية بإقليم اجيا معدن الميعــة التي تجلب الى جميع الأرض في البرّ والبحــر من هذا الرستاق والناحية ويتدّ البحر الى انطاليه وبينهما أربعة أيَّام في البحر بطاروس جيَّد ومثلها في ٢٠ البرّ لخنطالبه حصن منبع ورستاق عظيم مضاف الى حصن انطالبه وليس للملك عليه دخان ولا كُلفة من صغير ولا كبير | وب مرتبون للخرائط حَط ١٢٥ طلبريد بالبغال طلبراذين في البرّ ومرتبون في البحر لنقل الحوائج طلتاع

ا (القبطنطينية) - (القبطنطينية) ، ٣ (وفسادُ) - (وفسادِ)، ٤ (ما خلابه) - (ما خلا)، ١٠ (القبطنطينية) - (القبطنطينية)، ١٦ (باللامس) - (بالأمس)، ١٨ (الميعة) - (المبيعة)، ٢٠ و ٢١ (انطاليه) - (انطاكيه)،

المخنصّ بالملك، ومن أجيًا المذكورة إذا أقلع في البحــر ملجَّجٌ الى مصر أربعة أيَّام، وبين انطاليه والقسطنطينيَّة ثمنية أيَّام في البرُّ على البريد وفي البحر على الطارُوس خمسة عشر يومًا والأرض التي بينهما عامرة مأهولـــة مسكونة لا تنقطع سابلتها من نواحى انطاليه ورستاقها وهو رستاق كثير ه اكنير ولماير الى خليج القُسطنطينيَّة وعلى الخليج سلسلة ممتدَّة لا تعبر عنها سنن البحر إلاّ بإذن وعلامة وعليها مرصد، ويقع هذا الخليج في بجــر الرُومِ من البحر المحيط على ما قدّمتُ ذكره من نفس الثمال على طرف البرّيّة التي لا تُسلك بردّا فيمضى بقُتْر من أقتار يَاجُوجَ ومَاجُوجَ ثمّ يخترق بلاد الصقالبة ويقطعها قطعتين ويتوسّط بلد الروم،

١٠ (١١) ومن ورائبه الى المغرب بلاد اثبناس وروميه وكلاها ذوات أعمال ورساتين وبلدان ومدن مضافة البها وبرسمها وقُرَّى ومزارع وقصور وحصون وملوك على قدر صالح وروميه وإئيناس مدينتان بهما مجمئم النصارى وتقربان من البحر، فأمَّا اثيناس فهي دار حَكَمَة اليونانيِّين وبها تُحفظ علومهم وبِحَكِّمهم، ورُوميه ركن من أركان ملك النصاري وبهـــا ١٠ كُرسى النصارى كَكُرسى انطاكيه وكُرسى الإسكندرية والكُرسي الذي ببيت المقدس مُحْدَث لم يكُ في أيّام الحواريّين وإتّخذوه بعدهم لتعظيم بيت المقدس، ثمَّ تنَّصل أرض قلوريه بأرض الانكبرذ، وأوَّل ذلك أرض شلورى ثمَّ نواحي ملف ومدينة ملف أخصب بلدان الانكبرذ، وأنظفها وأجلُّها أحوالًا وأكثرها بسارًا وأموالًا، وتتَّصل أرض ملف بأرض نَابل حَمَّا ١٣٦ . وهي مدينة صالحة الحال دون ملف في أكثر أحوالها وأكثر أموال أهل نابل من الكتّان وثياب الكتّان وبها منه ثياب ليس بسائر الأرض مثلها

ا (آجيًا) - (آحيًا)، (ملجّع ) - (ملحح)، ٢ (انطاليه) - (انطاكيه)، (والقسطنطينيَّة) — (والقُسطنطينيَّة) وكذلك فيما يلي من هذه القطعة؛ ٢ (ويقطعها) — (ويقطعه)، ١٠ (اثيناس) – (إيثناس)، ١٢ (واثيناس) – (و إيثناس) وكذلك فيا يلي، ١٦ (واتّغلوه) – واتّغذه)، ١٨ (شلوري) – (سوري)

ولا ما يشاكلها ولا يُستطاع ولهم نوب يعمل طوله مائة ذراع في عشر أذرع ويباع النوب الى ما بالدون فمن مائة وخمسين رُباعي النوب الى ما فوق ذلك بقليل وأنقص بكثير، وتنصل أرض نابل بأرض غَيطه ثم تنصل دياره بالافرنجة على ساحل البحر الى أن [تحاذى صقلية وتجاوزها الى أن] تنصل بطرطوشه من أرض الاندلس،

(17) وفي هذا البحر جزائر صغار وكبار وجبال غامرة وعامرة المروم والمسلمين فأمّا المعمور بالإسلام والناس فصقليه وهي أكبرها وأكثرها [.7 ب] عُدّة وأشدها بأسًا بمن حوته من ناقلة المغرب وهي ناحية قريبة من الافرنجة وقد قدمّتُ كثيرًا من ذكرها، وكان للسلمين في هذا البحر غير جزيرة جليلة وناحية مشهورة نبيلة فاستولى العدو عليها كتبرس الوريطش وكانتا جزيرتين كثيرتي انخير والميسر والتجارة والوارد منها والمصادر اليها رائح وكان أخذها أحد الأسباب الزائدة في أطاع السروم لأنتها باكان فيها من الرجال والعدة والعتاد كالنار لهبها لا ينتر وأوارها لا يقصر ينكون في بلد النصرانية صباح مساء نكاية بينة ظاهرة يوجبها لم قربهم من مطالبهم ومجاورتهم المروم في مساكهم فصدت النصرانية صدها الم ووكدت وكدها الى أن فتحتا جبيعًا ومُلكنًا، وكانت قبرس على غير ما كانت اقريطش عليه من مواقفة كانت بين أهلها فيها وذلك أنهًا لم تزل قسين نصف للروم ونصف للمسلمين بها لم أمير وحاكم وأيدى المسلمين مبسوطة على من جاورهم من النصارى والنصارى بهم شقين، وجزيرة اقريطش حرّة مذ كانت وفتحت في أيدى المسلمين ولم يكن المسلم ولم يكن ولم يكن المسلمين ولم يكن المسلمين ولم يكن المسل

ا (ولا بُسنطاع ولم ثوب) - حط (ولا يستطيع صانع في جيسع طرز الأرض وهو ثوب)، (عشر) - (عشره) ويوجد في حط (في خسة عشر الى عشر)، ع (غَيطه) - (غَبطه)، لا إنهاذى ... الى أن المستنم عن حط، الا (وقد ... ذكرها) وفي حط (طولها سبع مراحل في أربع)، اا (واقريطش) - (واقريطس)، (كثيرتى) - (كبيرتى) - (كبيرتى) الا (وأوارها) - (وأوارها) الهنين) - (شوقين) أو (شرقين) وإنحرف النالى معطل بخط صغير،

للنصرانيَّة فيها مدخل ولا مخرج وأهلها في غاية انجهاد وفي حين الهُدُّنة وللسالمة مُصُونَة في شرائط بينهم غزيرة مقرونة بالقهر والاستظهار، وميرقه جريرة خطيرة لصاحب الانداس وكذلك جبل النكلال مضاف الى ذلك العمل وليس ميرقه بالمدانية لصقلِّيه في حال من الأحوال وإت كانت ه ذات خصب ورخص وسائمة ونتاج وخير [فإنَّها تقصر عن صقليـة في العُدّة والعتاد والقوّة على الجهاد وكثرة النجارة ووفور العارة]، ومن حَطَ ١٣٧ الْجَزَائِرِ المشهورة غير العامرة جزيرة مالطه وهي بين صقلَّيه الواقريطش وبها الى هذه الغاية من اكحمير التي قد توحّشت والغنم الكثير الغزيـــر وبها من العسل أيضًا ما يقصدها قوم بالهزاد لاشتياره ولصيد الغنم ١٠ واكممير فأمَّا الغنم فتكسَّد وإكممير فيمكن الورود بها الى النواحى فتباع وتعتمل، وإلذى سبّب هلاك الجزيرتين بعد قصد العدوّ لها ما صار اليه أهلها من البغي وانحسد والنكد حسب ما خامر أهل الثغور من ذلك الى استباحة النساد والنسوق والغدر والغيلة والتضاد والعناد نجحلوا عبرة للمعتبرين وموعظةً للسامعين الناظرين ولنَّ يُصَّلِحَ اللهُ عَمَّلَ المفسدين وَلاَّ ١٥ يُضِيعُ أَجِرِ المحسنين، وقد ذكرتُ أنّ من جبلة الى قبرس يومين ومنها الى جانب بلد الروم مثله وبقبرس المصطكى انجيَّد ولليعة الكثيرة وإنحرير والكتَّان وبها من القمح والشعير والحبوب والخصب ما لا يوصف كثرةً، ولجبل الفلال الذي بنواحي افرنجه بأيدى المجاهدين عارة وحرث ومهاه وأراض تقوت من لجأ اليهم فلمَّا وقع اليه المسلمون عمَّره وصاروا في وجوه ٢٠ الافرنجة والوصول اليهم ممتنع لأنهم يسكنون.في وجه انجبل فلاطريق اليهم ولا مُنسَلَق عليهم إلا من جهة هم منها آمنون ومقداره في الطول نحو يومين،

ا−٦ (وأهلها ... والاستظهار) يوجد في حَط مكان ذلك (إلا على طريق الجهاد أو في حين الهذنة والمسالة يدخلونها على شرائط بينهم)
 الفائل ... العارة ما خوذ من حَط (۲ العامرة) – تابعًا لحَط – (الفامرة)
 (مالطه) – (جالطه)
 الآية ١٦٠ (ولن ... المحسنين) سورة آل عمران (٢) الآية ١٦٠ وسورة يونس (١٠) الآية ١٨٠ (يومين) – (يومان)
 ١٨ (الفلال) – حَط (الفلال)
 ١٦ (يومين) – حَط (ميلين)

(١٢) وليس في البحار أعمر حاشية من هذا البحر لآن العارات من جنبيه ممتدة غير منفطعة ولا ممتنعة وسائـر البحار تعترض في شطوطها المفاوز ولمقاطع وقد أكم الروم في هذا الوقت على سواحل الشأم بالغارة ونواحي مصر فهم بختطفون مراكبهم من كل أوب ويأخذونها من كل جهة ولا غيات ولا ناصر ومن للمسلمين بناظر والملك فيهم هامل شاعـر وللملك جماع مناغ [والعالم يسرق ولا يشبع و]ينتي بالباطل على ما يبلع ولا بخاف معادًا ولا مرجعًا والغقيه ذئب أدرع في كل بلية يشرع وبكل ربح يسرى ويقلع والتاجر فاجر مسقع لا يعاف حرامًا يشرع وبكل ربح يسرى ويقلع والتاجر فاجر مسقع لا يعاف حرامًا مضطلمة والأرض من أربابها الى الله تعالى متظلمة، وهذه جُمَل صفة ١٠ مصطلمة والأرض من أربابها الى الله تعالى متظلمة، وهذه جُمَل صفة ١٠ محر الروم وجزائره وما عليه ممًا بجتاج الى عله،

آ (البحار ... شطوطها) تابعًا لحك طوفى الأصل (السواحل تعنرض فيها)،
 آ والعالم ... لا يشبع و] مستم عن حك ،
 آ والعالم ... لا يشبع و] مستم عن حك ،
 آ والعالم ... لا يشبع و] مستم عن حك ،
 آ والعشار) ،
 آ والعشار) ،
 آ والعشار) ،

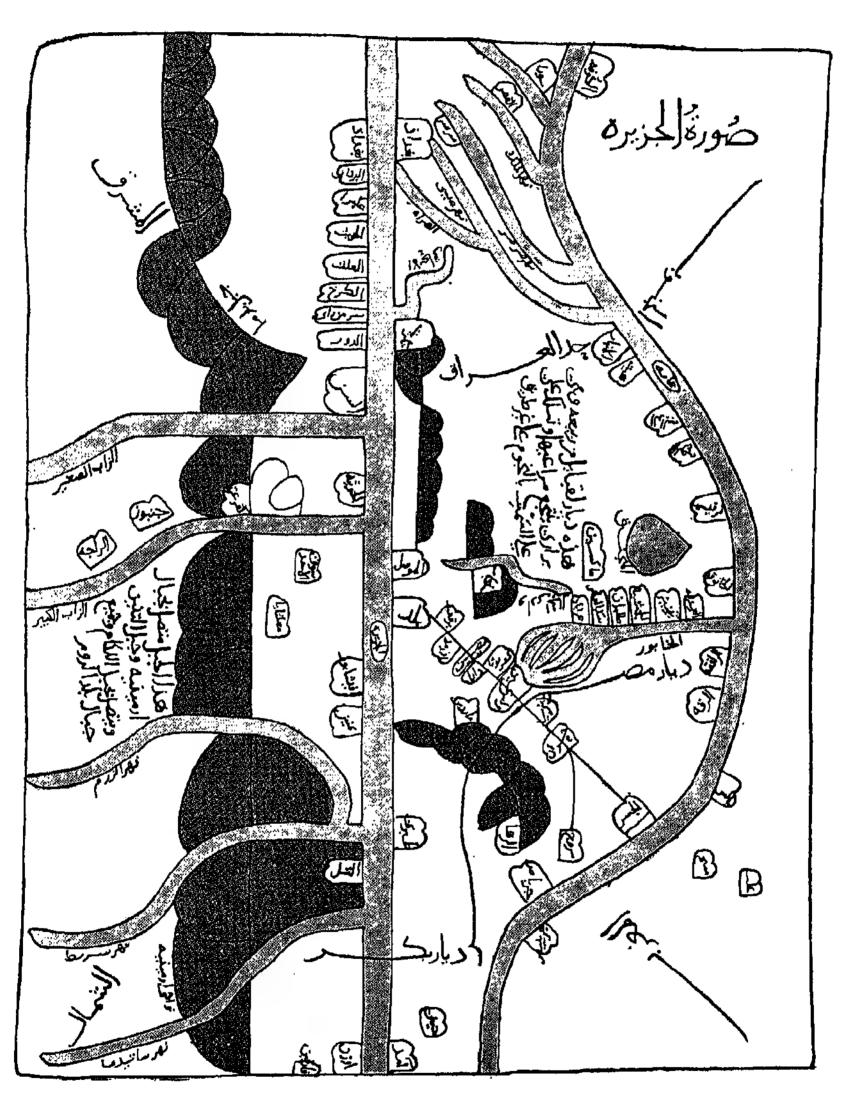

صورة المجزيرة التي في الصنجة ٦١ ظ من الأصل؛

## [الجزيرة]

## (1) وهذه الصورة شكل الجزيرة،

## [17 出]

إيصاح ما يوجد في صورة المجزيرة من الأسما والنصوص ،

قد رُسم فى نصف الصورة الأبين من أعلاها الى أسغلها بهر الغرات ويوازيه عن ه اليسار بهر دجلة، وكُتب عن بين بهر الغرات فى الزاوية العليا صورة الجزيرة وتحت ذلك المجتوب وفى الزاوية السغلى المغرب، وعلى ضفّة الغرات من هذا المجانب من المدن الكوفه، بالس، سميساط، ومن أسغل بالس فى البرّ منج وحلب،

وفى أعلى الصورة تخرج بعض الأنهار من الفرات الى البسار وعلى النهر الأوّل من أعلاه سورا ثم يليه نهر الملك وعليه القصر ثم نهر صرصر وعليه صرصر ثم نهر عيسى ويخرج ١٠ منه نهر الصراه ، ثم رسمت فى الجانب الأيسر من الفرات من المدن الانبار، هيت ، الداليه ، الرحبه ، فرفيسيا ، المخانوفه ، الرافقه ، الرقه ، المجسر ، جربلص ، وبين هيت ولادالية فى النهر عانه ، وبين المخانوفة والرافقه يصب نهر المخابور فى الفرات وعليه من المدن العبيديه ، تنينير ، المجعنيه ، طلبان ، سكير العباس ، عرابان ، ومن أعلى هذه المدن مجيرة كتب عندها المنخرق وعن يسارها ماكين ، وينهى عند عربان وادى ١٥ المجال وهو آت من جبل سنجار ، وكتب من أعلى ذلك هذه ديار لنبائل من ربيعه العراق ، وفوق ذلك حد العراق ، وفوق ذلك حد العراق ،

٨ (سميساط) -- (جريبيص) ويجوز هذا التصحيح بمقابلة بعض صور الإصطغرى، (منج) -- (منج) -- (حلب) -- (علب) -- (علب) -- (علب) -- (علب) -- (علب) -- (علب) -- (علبه) -- (علبه)

وعلى الجانب الأبهن من دجلة من المدن بغداذ وتكريت وبينهما نهر الاسحاقى، أمّ الموصل، بلد، طنزى، آمد، وعلى الطريق من بلد الى الجسر من المدن برقعيد، اذرمه، نصبين، دارا، كفرتونا، رأس عين، تل بنى سيار، حران، ومن حران يأخذ طريق الى الأسغل الى سروج، وبين هذا الطريق ونهر دجلة رُسم جبل تنقط به مديننا ماردين والرها، وكتب في هذا النم من الصورة على خط منعطف ديار مضر ثم قاطعاً لدجلة ديار بكر، وعن بين آمد مدينة حينى،

وعلى دجلة فى الجانب الأبسر من المدن بفداذ مرّة ثانية ثمّ البردان، عكبرا، المجويث، العلك، الكرخ، سرّ من رأى، الدور، السن، المحديثه، فيشابور، ثمنين، العل، وبحدا مد ارزن، وعن يسار ذلك ميافارقين، ويقرأ عن يبن القسم الأعلى من المجبل الموازى لدجلة جبل بارما وفى طرف الآخير فى الزاوية المشرق، ويصبّ فى دجلة عند السن الزاب الصغير ومن أسفله الزاب الكبير وبينهما من المدن الزاجه، جببون، كفرعزى، وقد تطلّس أماء مدينتين يجوز أن تكون إحداهما اربل، ومن أسفل الزاب الكبير بين دجلة والمجبل سوق الاحد ومعلنايا وكتب هنا عند الطرف الآخر من المجبل هذا المجبل متصل بجبال ارمينيه وجبل النمنين ويتصل بجبل اللكام وبين هذين النهرين بواحى ارمينيه وفى زاوية الصورة الشهال،

(٦) [٦٦ ب] فأمّا المجزيرَةُ التي بين دجلة والفُرات فتشتمل على ديار حَط ١٣٨ ربيعة ومُضر | ومخرج الفُرات من داخل بلد الرُوم على ما شكّلتُه مجتازًا من ملطيه على يومين ويجرى ببنها وبين المدينة المعروفة كانت بشمشاط من المسلمين ويمرّ على سميساط ونواحي جسر منبج وعلى بالس الى الرقة وقرقيسيا والرحبة وهيت والانبار وينقطع الحدّ عن الفُرات ممّا يلى المجزيرة بالانبار

٦ (طنزی) - (طبری)، ٨ (انجویث) - (انجویث)، (ڠنین) - (بنین)، ٩ (میافارقین) قد قُطع آوّله بطرف الورقة، ١٤ (النبنین) - (النبنین)، ١٧ (قتشنهل) - (وتشنهل)، ١٩ (بینها) - (بینهها)، ٢٠ (سیساط) - (شمیشاط)، ١٦ (انجدًا) ینقد نی الاصل و إنّها یوجد نی غیر موضعه بین کلتی (الشال) و (فیکون) الاَثیتین،

[ثمّ يعود حدّ الجزيرة] في سمت الشال فيكون الى تكريت المحدّ العراق وتكريت على دجلة وينتهى المحدّ منها مصاعدًا على دجلة الى السِنّ ممّا يلى المجزيرة وإلى المحديثة والموصل ويصعد بصعود دجلة الى المجزيرة المعروفة بابن عُمرَ ثمّ يتجاوزها الى آمد فيكون ما في غربها من حدّ ارمينيه ثمّ يعود المحدّ مغرّبًا على البرّ الى سميساط ثمّ يشنى الى مخرج ماء النُرات في هدّ الإسلام من حيث ابتدائه، ومخرج دجلة وإن كان من حدود بلد المروم فطويلا ما كان في يد المسلمين وحيّز الإسلام من بعن بمراحل، وعلى شرقى دجلة وغربى الغرات مدن وقرى تُنسب الى المجزيرة وهي خارجة عنها ونائية منها وسأذكرها بما يدل على حالها،

(٢) قد اتنق العلماء بسالك الأرض وبعض الحسّاب المشار اليهم بعلم الهيئة ١٠ فيا تواضعوه من صفات الأرض أنها مصوّرة بصورة طائر فالبصرة ومصر المجناحان والشأم الرأس والمجزيرة المجوّجو والبمن الذنب وهذه حكاية ما رأينها قطّ مقرّرة وإذا كان الأمر كذلك ففارس وسجستان وكرمان وطبرستان واذربيجان وخراسان لبست من الأرض ولا معدودة في حسابها أم الأرض هو ما ذكروه دون غيرها وهذا قول مجتاج الى تقرير بفهم ١٥ جامع وفكر صحبح ليقف على حقّ ذلك من باطله وموقع المجزيرة قريب ممّا قالوه إن وجب أن يكون الشأم رأسًا لهذا الطائر وأظنّ قائل ذلك عنى غير ما أرادوه وقصد سوى ما نقلوه ومتى أراد بذلك ديار العرب خاصةً فهذه صفتها،

(٤) وانجزيرة إقليم جليل بنفسه شريف كان بسكّانه وأهله رفة مجنصبه ٢٠ كثير انجبايات لسلطانه إذ كانت الأحوال والأموال والدخل على سلطانه

ا [ثم ... البجزيرة] مستم عن حَط ، (الى تكريت) - (من نكريت) ، البحزيرة] مستم عن حَط ، فيكون ... ارمينيه) مكان ذلك في حَط (فينقطع حينئذ حدَّ البجزيرة وتصعد دجلة على أقلَّ من يومين في حدَّ ارمينيه) ، (مخرج) عابعاً مع حَطَ لَصَط وفي الأصل (مجمع) وكذلك في نسختي حَط ، ٧ (وحبِّز) - (وحبِّن) ، ١٨ (عني) - (عنا) ،

داخلٌ من وجوهه وخارجٌ من مظانّه وفد اختلّت وتغيّرت وإنتقلت أملاكها وباد رجالها وأربابها وتنصّر أبطالها، وسمعت رئيسًا من علماء البغداذيّين يذكرها فقال كانت معدن الأبطال وعنصر الرجال وينبوع حَمَّ المُغيل والعُدّة وينبُوت الحَيْل والشِدّة،

 ه أمّا حدودها ومسافاتها فمن مخرج ماء الفُرات في حدّ ملطيه الى سميساط يومان ومن سميساط الى جسر منبج أربعة أيَّام ومن الجسر الى بالس أربعة أيَّام و[من بالس] الى الرقَّة يومان ومن الرقَّة الى الانبار عشرون يومًا ومن الانبار الى تكريت يومان في نفس البرّيّــة ومن تكريت الى الموصل خمسة أيَّام ومن الموصل الى آمد أربعة عشر يومًّا ومن آمد الى ١٠ سميساط ثلثة أيّام ومن سميساط الى ملطيه ثلثة أيّام، ومن الموصل الى بلد مرحلة ومن بلد الى نصيبين خمس مراحل، ومن الموصل الى سنجار ثلثة أيّام ومن سنجار الى نصيبين خمسة أيّام ومن نصيبين الى رأس العين ثلاث مراحل ومن رأس العين الى الرقة أربعة أيّام، ومن رأس العين الى حرّان ثلثة أيّام [ومن حرّان الى جسر منبج يومان، ومن حرّان ١٠ الى الرُّها يوم ومن الرها الى سميساط يوم، ومن حرَّان الى الرقَّة ثلاثــة أَيَّام]، ومن الرقَّة الى قرقيسيا أربعة أيَّام ومدينة الخانُوفة في وسط الطريق ومن اكخانوقة الى عرابان أربع مراحل ومن عرابان الى الحيال مرحلتان ومنها الى سنجار نصف مرحلة ومن سنجار الى ماكسين مرحلتان ومن مآكسين الى المنخرق يوم ومن المنخرق الى الفرات يوم، طلمنخرق . عيرة [بين مآكسين والفرات] استداريها مساحة جريب أو أزيد بقليل [٦٢ ظ] وفيها ماء أزرق عذب كالرجاج الملوّح لا يُعرف فعرها ولا يُعلم كيّة مايها وذلك أنها اعتبرت ليُعرف قرارها ومقدار مائها بائين آذرع

٤ (اکحیشل) - (اکحیشل)، ۲ [من بالس] مستنم تابعاً لحکط عن صَط، اونی حَط وصَط وصَط (سنّه)، ۱۱-۱۱ [ومن حرّان ... أیّام] مستنم عن حَط، ۱۹ (المنخرق) یوجد فی الصورة (المنجنیق)، ۲۰ [بین ... والفرات] مستنم عن حَط، ۲۲ (بائین) - (بایین) وفی حَظ (با لوف)،

حبال بمثقلات فلم يوجد لها فرار ولا في يد انخلف عن السلف منها أثر ولا خبر، وعلى ظهر انخابور وبنواحى عرابان وبالبُعد من انخابُور عن مرحلة مدن كثيرة قد غلبت عليها البادية نحكيهم دون أهلها فيها أمضى وأمرهم في غلانهم وأموالهم أنفذ وأعلى كالعبيدية وتنيئير وانجحشية وطلبان وهذه مدن عليها أسوار لا تحصنها وقد لجأ الى انخفائه والأذمة أهلها صحا المحالمة فكلمن سافهم تبعوه وكلمن خافوه أطاعوه فإذا ملك النُرات سلطان قادر أمنول وإذا ضعف السلطان بنواحيهم هلكول وغُنِمول،

(٦) وكان من أجل بناع الجزيرة وأحسن مدنها وأكثرها فوآكه وبياها ومتنزهات وخضرة ونضرة الى سعة غلات من المحبوب والفهح والشعير والكروم الرائعة الزائلة على حدّ الرخص نصيبين وهي مدينة اكبيرة في مستواة من الأرض ومخرج مائها عن شعب جبل يُعرف ببالُوسا وهو أنزه مكان بها حتى ينبسط في بساتبنها ومزارعها ويدخل الى كثير من دورها ويُغدق البرك التي في قصورها، وكان لهم مع ذلك فيا بعد من المدينة ضياع مباخس كبار جلبلة عظيمة غزيرة السائمة والكراع دارة الفلات والنتاج معروفة الفرسان مشهورة الشجعان الى ديارات للنصارى ١٠ و يبَع وقلايات تُقصد للنُزهة وتنتجع للفرحة والفرج،

(٧) ولم تزل على ما ذكرته مذ أوّل الإسلام معروفة بكثرة الثمار ورخص الأسعار تنضين بمائة ألف دينار الى سنة ثلثين وثلثمائة فأكب عليها بنو حمدان بضروب الظلم والعدوان ودفائق المجور والغشم وتجديد كُلف لم يعرفوها ورسم نوائب ما عَهدوها الى المطالبة ببيّع الضياع والمسقف من العقار حتى حمل ذلك بنى حبيب الى أن خرجوا بذراريهم وعبيدهم ومواشيهم ويخفيم الذى يمكن بمثله النقلة ومن ساعدهم من جيرانهم وشأركهم فيا قُصِدُول بد من الغصب لعقاره فى نحو عشرة آلف فارس على فرس عين وسلام شاكر من درع وجوشن مُذهب وبعفر مُدَّب وسيف ينل عين وسلام شاكر من درع وجوشن مُذهب وبعفر مُدَّب وسيف ينل

۱۳ (ویُغدق) – (ویغدق)، کما (ثلثین) – حَطَّ (سنّین)، ۲۴ (نحو عشرة آلف) – حَطَّ (اثنی عشر آلف) وحَب (نحو خمسة آلاف)،

شبهُه ورُمْح خَطَّى وآلةِ وعُدَّة لم تزل على بلد الروم مُطِلَّة يقمع بها شوكنهم حَطَ ١٤١ ويسبى بها ذرارتُهم ويخربون بالاستطالة حصونهم ويجوسون ديارهم عندُمهم نحو هذه العدة من الجنائب العتاق والبغال الغره عليها اكخدم والخُوَل وللوالى، فننصّرول بأجمعهم وأوثقول ملك الروم من أنفسهم بعد أن ه أحسن لهم النظر في إنزالهم على كرائم الضياع ونفائس انحُبي والمتاع وخيّرهم القرى وللنازل ورفدهم بالنواحى اكحسنة وللمواشى العوامل فعادول الى بلد الإسلام على بصيرةٍ بمضارّه وعلم بأسباب فساده ويخبرةٍ بطرقه ومعرفةٍ بجله ودقه وفلوُبهم تضطرم حقدًا وتفوركيدًا وتلتهب ضبًّا، وقد كاتبول من خلَّفه وراسلول من عرفه ولاطفه بذكر ما بلغه ونالع وكان الأكثر ١٠ قد قُصِد في ضياعة وحيل بينه وبين أملاكه ووُيِظِّف عليه ما لا يعرفه وْأَلْزِمَ من الكَّلف ما لم يجر بمثله عليه رسم فأطمعوهم فيا نالوه وعرَّفوهم سا وصلط اليه وما جاؤط فيه وله من قصد بلد الإسلام واجتياحه واصطلام نطحيه وبغاعه وأنّ مُلِكُّهم أيَّدهم وفوّاهم وأنعم عليهم وآواهم فلحق بهم كثير من المتخلِّفين عنهم وإنتى اليهم [٦٢ ب] من لم يك منهم فشنَّوا الغارات ١٠ على بلد الإسلام وافتنحوا حصن مَنْصُورِ وحصن زيادٍ وسارول الى كفرتُوثا ودارا فأتول عليهما بالسبي والقتل وألحقول أسوارها بالأرض وضركل بذلك فصار لم عادةً وديدنا يخرجون في كلُّ سنة عند أوإن الغلَّات الى أن أتول على ربض نصيبين نفسها والغربي من ضياعها وتعدُّ ذلك الى أن وصلوا الى جزيرة ابن عمر فأهلكول نواحيها وسحقول رَأْسَ العين وعملها وسارط ·r الى نواحى الرقّــة وبالس وعادل الى مبافارقين وارزن فأخْوَوْا قراهـــا وضياعها وعضدول أشجارها وزروعها الى أن جُعلت كالخاوية على عروشها، وتزايدت ثف الملك بهم والروم في السكون اليهم الى أن جُعلت لهم الأرزاق ورُسمت لهم الأعطية وصارط خاصّة الملك وآراء العرب أثقف

۱ (تزل) - (یزل)، ٦ (العوامل) - (العامل)، ٨ (ضَبَّا) - (صبًّا)، ٩ العامل، ١ (ضَبَّا) - (صبًّا)، ١٦ (وراسلول من عرفوه بقصد آل حدان له في ماله وضیاعه)، ١٦ (وضَرُول بذلك) - (وضُرَّول ذلك)،

من آراء الروم لما يقترن بهم من الجسارة والبسالة فنتحوا لـ المضائق وتفدَّمُوهُ فِي المُسَالِكُ وَأَطْعُوهُ عَلَى مُسَرِّ الْأَيَّامُ وَتَعَاقِبُ الْأَعْوَامُ [.....] وهلاك السلطان وفقر الخواص والعوام في انطاكيه والمصيصة وحَلَّب وطرسوس فدار لهم عليها ماكان الغضاء قد سبق به ولمقدار قد نفذ حَط ١٤٢ فيه، وعمد اكحسن بن عبد الله بن حمدان الى نصيبين وأكتسح أشجارها ه وبذل غارها وعور أنهارها وإستصفاها عبن كان دخل الى بلد الروم واشترى من [بعض قوم وإغنصب] آخرين فلكها إلا القليل وجعل مكان الغوآكه الغلات بالحبوب والسمسم والقطن والأرز فصار ارتفاعها أضعاف ماكانت عليه وزادت ريوعها وسلَّمها الى من بني من أهلها ولم يُمكنهم النهوض عنها وآثــرول فطرة الإسلام ومحبَّة المنشأ وحيث قَضَول ليانات ١٠ الأيَّام والشباب على مقاسمة النصف من غلَّاتها الى [أيّ] نوع كانت على أن يقدّر الدخلُّ ويقوّمه عينًا إن شاء أو ورقًا ربُعطي اكحرّاتُ ثمن مــا وجب له بحق المقاسمة فيكون دون المُخْمُسَين ولم يزالط على ذلك معه ومع وله الغضنف الى أن لحقا بأسلافهما الدجَّالين فا بكت عليهم الساه والأرضُ ومَا كَانول إِذًا مُنظَرِين، وأهلها وقتنا هذا على أقبح ما كانول عليه ١٥ وفيه من تقديسر من وليهم عليهم كابن الراعى لا رحمه الله ومن يُشبهه يستغرق أكثر الغلَّة وتقويم ما يبقى من سهم المُزارع بثمن يراه المقدَّر وحمل ما وقع بسهمه الى مخازنهم وأهرائهم ويرضح له منه بما يُسمح به لبذره ويقدّر أنَّه مُمسك لرمقه وعيشه في قوته،

٦ [....] الظاهر أن ينقد هنا بعض الكلمات ولعلّه مجبوز استنامه بما معناه [بما أخبره به من اختلال البلدان]، ٤ (وطرسُوس) – (وطرطوس)، ٥ (وعد) يلى ذلك في حَطّ (المعروف كان بناصر الدولة)، ٢ [بعض قوم واغتصب] مستمّ عن حَطّ ويلى (آخرين) في حَب (غصبًا وجبرًا)، ١٠ (ليانات) – (ليّمانات)، ١١ [أيّ] مستمّ عن حَط ، ١٣ (الخُهْسَين) – حَطَ (المُخْهس)، ١٤ –١٥ [فيا بكتّ ... مُنظّرين] سورة الدخان (٤٤) الآية ٢٦، ١٥ –١٦ (وأهلها ... وفيه) مكان ذلك في حَط (وأهلها مع ولك في وقتنا هذا على أقبح ما كانوا عليه مع والك)،

(٨) وأعال نصيبين أربعة أرباع ولكلُّ رُبع منها عامل وحضرتُ في سنة تمان وخمسين وقد رُفع تقديرها على توسّطٍ الى أبي تَغلبَ الغضنف ر بالموصل فكان حاصل دخلها من حنطة وأرز وشعير وحبوب عشرة آلف كُر وأخرج تقويم أسعارها على خمس مائة درهم الكُرّ فكان المال عند ه التقدير المذكور خمسة آلف ألف درهم، ورُفع لها من انجماجم عن جواليها ولوازمها مع الزيادات فيهما فكانت خمسة آلف دينار، ورُفع لها عن عشور أموال اللطف وهي ضرائب الشراب خمسة آلف دينار، ورُفع القوانين المأخوذة من عراصها عن الغنم والبقسر والبقول والفواكه خمسة حَط ١٤٢ آلف دينار، ﴿ وَمَا يُقْبِض مِن الطواحين في القصبة والضياع المقبوضة ١٠ ولمشتراة وغلّات العقار المستّف من الخانات والحمّامات والحوانيت طلدور سته عشر ألف دينار، [٦٢ ظ] وكانت أعال دارا في الربع الشالي وطَور عبدين أيضًا وهو من أعظم رساتيفها، ورُفع تقديـــر رستاق ابنين وهو مجاور لطُور عبدين وكان لسيف الدولةِ بألفي كُرٌ حبوبًا فتُوّمت بآلف ألف دره، ورُفع عصيرها وأسقاؤها وجماجمها وعراصها وطواحينها ١٠ بثلثين ألف دينار، وهذا على أنّ البلد قد خَربَ وناسه قد هلكول ليوبقَ اللهُ متَّلَى ذلك بما أَمْلِيَ له وأسَّسه من ظلمه وجوره،

(٩) وبنصيبين عقارب قاتلة موصوفة مشهورة، وبالقرب منها جبل ماردين ومن قرار الأرض الى ذروته نحو فرسخين وعليه قلعة [لحمدان ابن المحسن بن عبد الله بن حمدان] تُعرف بالباز الأشهب لا يُستطاع منعقة وبنواحيها حبّات موصوفة تغوق المحبّات في سُرعة القتل ومضاء المنيّة وبجبل ماردين جوهر للزجاج المجيّد وبُحمل منه الى سائسر بلدان المجزيرة والعراق وبلد الروم فيفضل على ما سواه مجوهريّة فيه،

(١٠) وأمّا الهَوصِل فمدينة على غربيّ دجلة صحبحة الترب الممواء وشرب أهلها من ماعمًا وفيها نهر يقطعها انتخذه بنو أميّة في وسطها وبين

۲ (الغضنفر) – حَطَّ (بن عبد الله بن حمدان)، ۲ (وهی) – (وهو)، (الشراب) – (السراب)، ۱۶ (وأسفاؤها) – (وإسفاها)، – (السراب)، ۱۲ (وأسفاؤها) – (وإسفاها)،

مائها ووجه الأرض نحو ستّين ذراعًا وزائد وناقص ولم يك بهاكثير شجرٍ ولا بساتين إلا التافه القليل اليسير فلمّا تملُّك بنو حمدان ورجالم غرسوا فيها الأشجار وكثُرت الكروم وغرُرت النواكه وغُرست النخيل وإكخضر، وبها مسكن سلطان اكجزيرة ودولوينها ومجتبى أمولها ولرتفاعها ولها أقاليم ورساتيق ومدن كثيرة مضافة اليها وارتفاع وجبايات زادت على ماكانت ه عليه في سالف الزمان لأنَّ اللعين لا رحمه الله أخذ مبَّن كان في جُملته وخدمه أملاكهم وإشترى الكثير منها بالقليل التاف من أعشار أثمانها واستملك رباعُها واحتوى على خارجها وداخلها واستعمل فيهم من اكمال ما أثره من سيرته في بلد نصيبين فزاد قائمةً وتناهى كثرةً وإسراقًا وذلك أنّ للمَوصل أضعاف أعال نصيبين في فسحة الأعال وكثرة الضياع ١٠ وعظم المحلُّ وغزر السُّكَّان وأهل الأسواق إذكانت أسوافهـا وإسعةً حَطَّ ١٤٤ وَأَحْوَاهُمَا فِي الشرف وَالْفَخَمُ ظَاهُرةً، وهِي مَدَيْنَةٌ أَبْنِيتُهَا بِالْجِصِّ وَالْحُجَارَة كبيرة غنّاء وأهلها عرب ولهم بها خطط وأكثرهم ناقلة الكؤف والبصرة وكانت من عُظم الشأن بصورة أكابر البلدان وكان بها لكلُّ جنس من الأسواق الاثنان والأربعة والثلثة ممّا يكون في السوق المائمة حانوت ١٥ وزائد وبها من الفنادق والمحال والحمامات والرحاب والساحات والعارات ما دعت اليها سكّان البلاد النائية فقطنوها وجذبتهم اليها برخصها وميرها وصلاح أسعارها فسكنوها، وهي فُرضة لاذربيجان طرمينيه طالعراق طالشأم ولها بهاد وأحياء كثيرة تصيّف في مصائفها وتشتو في مشاتيها من أحياء العرب وقبائل ربيعة ومُضَر والبمن وأحياء الأكراد كالهذبَانيَّة والمحميديَّة ٢٠ طِللاريَّة وَكَانت بها بيوت فاخرة وقوم أهل مروؤة ظاهرة لهم من التناية

آغالی ) – (غلا) ، به (أغالیم) تابعاً لَحَط ونی الاصل (افلیم ) ، آ – ۲ (لأن ... أملاكهم) مكان ذلك نی حَط (وذلك أن ابن حمدان المذكور اغتصبهم أیضاً ضیاعهم المخراجیة) ، ۱۱ (الشرف) – (السرف) ، ۲۰ (كالمذبانیة) – حَط (كالمكاریة) ، ۱۲ (واللاریة) – روالاریه) ونی حَط (واللاریة) نابعاً لَحَو ونی حَل (واللویّة) وغیره ناشر حَط فی ص. ۲۰۰ الی (واللویّة) ،

يسار وبأملاكهم ويسارهم على الأيام استطالـة وإفتداركبني فهـدر وبني عمرانَ من وجوه الأزد وأشراف البمن وبني شخاج وبني اود وبني زبيـــد وبني انجارود وبني أبي خداش [٦٢ ب] والصداميّين والعمريّين وبني هاشم وغير ذلك فمزقهم جور بني حمدان وبدده في كل صُنْع ومكان ه بعد انتزاع أملاكهم وقبض ضياعهم وإحواج أكثرهم الى قصد الأطراف والشتات في أعاق الأكناف بعد أن كانوا مقصودين وإلى السؤال بعد أن لم يزالوا مسؤولين فن هالك في نجف ومُضطهد في ظرف ومعرض نفسه للحَيْن والتلف، [أمَّا في زماننا هذا وهو سنة سنَّين وخس مائة فقد عُمَّرت عارةً لم تكن قطّ منذ أتست حتى أنّ العارة فــد استولت عليها ولم يبق بها موضع ١٠ فامندَّت العارة الى خارج السور وصار في خارجها أسواق وحمَّامات وفنادق وغير حَمَدُ ١٤٥ ذلك من المرافق،] وفي ذكر تقدير البلد ما اليدل على ما كان عليه من العتاد والعدد ووصف ارتفاعه ما يُعرب عن حاله وأصقاعــه ومكانــه وأوضاعه ويُغْنِي عن الإطالة في وصف شرفه وشأنه وقوانينه الواصلة الى سلطانه وهي الدليل على أوصاف أهله وشأنهم في ذات أنفسهم، وقد تقدُّم ١٠ النول بذلك وأنّ قولم الدنيا وأهلها بالأموال إذ محلَّهم في أنفسهم وَكِينِيتُهُم في عيشهم وسياستهم في مروؤاتهم بمقدار مـا يملكونـه وبــه يمكنهم المروؤة والأفضال والتصرّف في كلّ جهة وحال وهن عبرة لجميع العقلاء ومرآة لسائر النهماء وإن خرج بالخصوص عن حدُّ العموم في هنه القضيَّة قوم لم يُحكم بهم ولا يُلتفت الى سيرتهم وسياستهم،

را (١١) وللموصل نواح عريضة ورسانيق عظيمة وكور كثيرة غزيرة الأهل والقرى والفصور والمواشى الى غير ذلك من أسباب النتاج والسائمة من الأغنام والكراع فمن ذلك رستاق نينوى وكانت به مدينة فى سالف الزمان تجاه الموصل من المجانب الشرقئ من دجلة آثارها بينة وأحوالها

آشخاج) - حَط (شجاع)، ٣ (خداش) - حَط (خراش)، (طلصدامیّین)
 حَط (طلانباریّبن)، ٦ (طلی) - (الی)، ١١ [أمّا ... المرافق] من مضافات حَب ١٨ ب،

ظاهرة وسورها مشاهد وكانت البلة التي بعث الله تعالى الى أهلها يونس ابن متى عليه السلم، وبجادً هذا الرستاق على جلالته وعظمه وقرب الى حوزته رستاق المرج وهو أيضاً فسيح للسع كثير الضياع وللماشية والكراع وفيه مدينة تُعرف بسوق الأحَدِ وفيها أسواق ولها موعد لأوقات بحضر فيها السوق يجتمع فيه المتاع وسائــر التجارة وللأكرة و**الأ**كراد وكانت ه مدينةً كثيرة اكنير خصبة نحادً المجبل على نهر يقرب منها يطرح ماؤهـــا الى الزابي الكبير، وبجاور هذا الرستاق أرض حزة ورساتيقها وهو إقليم بينه وبين أعمال المرج الزابى الكبير وفيه مدينة تُعرف بكنر عزى يسكنها قوم من الشهارجة نصارى ذو يسار وهي مدينة قصَّلة فيها أسواق وضياع وبها خير ورخص ومنها يتـــار الأعـــرابُ وينزل في نواحيها الأكراد، ١٠ وقردى وبازبدى رستاقان عظيمان متجاوران فيهما الضياع انجليلة الخطيرة التي تكيل الضبعةُ دخلاً في كلُّ سنة ألف كرُّ حنطـة وشعير أو حبوبُ قطان ولها من مرافق الجوالى بالجماجم وأموال اللطف ما يقارب دخل غيرها من الضياع، ورستاق باهدرا وهو أيضاً عظيم جليل الضياع وللدخل وللمرافق والعائلة، ورستاق الخابُور وفيــه مدن كثيرة وأعال ١٥ ولسعة تجاور رستاق سنجار ونواحى الحيال وللجميع من الدخل الكثير عن ا سائر وجوه الغلّاب والغوآكه اليابسة والرطبة، ورستاق معلثايا وفيشابور حَطّ ١٤٦ وها رستاقان خطيران معدودان في نفائس الأعال ومحاسن الكور بكثرة الغلات واكنيرات والتجارات،

(۱۲) وحضرتُ مدينة المُوصل آخر دخلة دخلتُها سنة ثمان وخمسين ٢٠ [٢٦ ط] فألفيتُ ارتقاعها من المحاصل دون قسمة المزارعين بنينوَى وللرج وكورة حزة ستّة آلف كرّ حنطةً وشعيرًا فيمنها من الورق ثلثة آلف ألف درم ومن المحبوب والقطاني ثلثمائة كرّ قيمنها من العين عشرة آلف دينار

۱۱ (بازبدی) – (مارمدی)، ۱۲ (قطان) – (قُطارِنی)، ۱۱ (انحیال) – (قُطارِنی)، ۱۱ (انحیال) – (انجیال)، ۱۱ (حزة) – (خره)،

ومن الورق [....] عن وجوه أُوجب اجتباؤها من جوالي وضانات [ومرافق بيت المال] رَدَّتْ عينًا عشرة آلف دينار دون ضياع وُسمت بضياع الإخوة في هن النواحي [الثلاث] المتفدّم ذكرها وهي أملاك بأيديهم ودخلها حاصل لهم استوفاء كتَّابهم أربعة آلْف كُثَّرَ حنطة وشعيرًا فيمنها ه من الورق ألفا ألف درهم، قال الرافع وتوابعها من مواجب بيت مال. السلطان ألفا دينار قيمتها من الورق ثلثون ألف درهم، وذَكَّر أموال. الناحية المتقبّل عراصها وجزائرها وبساتينها وللستغلّات المختزلة من أصحابها وللشتراة ومال اللطف والجوالى بألفى ألف درهم، وذكر باعربايا وهي من نواحيها ورساتيفها وحدّها فقال من باعينانا الى نهر سريا من دوب ١٠ اذرمه بفرسخ طولاً وعرضها من نواحي سنجار الى أن تصاقب بازبدى طلحاصل دون العاصل مجنّ المقاسمة الى الأكرة وللزارعين ثمنية آلف كُرّ حنطةً وشعيرًا قبمنها من الورق دون زيادة الصنجة وحنَّ الخزن أربعــة آلف ألف درهم وفيها من الأحلاب والمجوالي، وعرصة برقعيد ألفا دينار حَطَ ١٤٧ قَيْمَهَا مِن الورق ثلثون ألف درهم، وذكر بازبدى فقال حدّها من ١٥ الضيعة المعروفة بالمقبلة والأحمدي وباعُوسا والبيضاء الى حدود الجزيرة ودخلها من الحنطة والشعير الحاصل ألفاكُرٌ فيمتها من الورق [ألف ألف درهم ولها من وجوه الأموال المذكورة المشهورة ألفا دينار وقيمتها] ثلثون ألف درهم، وباهدرا وفي من حدّ المغيثة الى اكخابور ومن معلثايا الى. فيشابور واكحاصل دون الواصل الى المزارعين بجق المقاسمة من المحنطة

ا [...] یفقد فی الاصل و کذا فی نسختی حَط و پجب استنام اُوّله تابعاً لناشر حَط برامائة و خسون ألف درهم) ثم (وبها من الأموال) أو ما فی معناه، (اجنباؤها) از اجتباها) تا [ومرافق ببت المال] مستنم عن حَط، (رَدَّتُ) - (ردت) مستنم عن حَط، آلاث] مستنم عن حَط، آلاثا) - (النی) از الثلاث] مستنم عن حَط، آلفا) - (النی) از الثلاث] مستنم عن حَط، آلفا) - (النی) از النیا) از النیا) از النیا) از النیا) النیان النیان

والشعير ثلثة آلف كُرّ قيمنها مائمة ألف دينار، قال وبها من المال عن وجوه أسقائها ومياهها ثلثون ألف دينار، قال وقردى وهي الجزيرة المعروفة بابن عُمر وجبل باسورين ونواحيه الى حدود باعيناثا الى طنزى وشاتان والمحاصل دون الواصل الى المزارعين من المحنطة والشعير ثلثة آلف كُرّ قيمنها مائة ألف دينار وبها من المال من وجوه الطواحين والمجولى وما أشبه ذلك ثلثون ألف دينار، فالحاصل على التقريب من حجيع أعمالها وجباياتها عن قيمة عين جُبي من الورق [ستة عشر ألف ألف درهم وماثنا ألف وتسعون ألف درهم]،

(۱۲) ومن أسافل الموصل مدينة تُعرف بالحديثة وبينهما تسع فراسخ كثيرة الصيود وإسعة اكخير في ضمن الهويصل عملها وبالهويصل تُجتبى ١٠ أموالها ولها عامل بذاته على استيفاء أموالها فربّها عُملت بالأمانة وربّها كانت بضمان وقلّها ضُمنت لأنّ أحوالها تزيد وتنقص،

(1٤) وكان بالموصل في وسط دِجلة مطاحن تُعرف بالعُروب يقلّ نظيرها في كثير من لأرص لأنها قائمة في وسط ماء شديد المجرية موثقة بالسلاسل المحديد في كلّ عربة منها أربعة أحجار ويطعن كلّ حجرين في ١٥ اليوم والليلة خمسين وِقْرًا وهذه العروب من المخشب والمحديد ورُبّها دخل فيها شيء من الساج، وكانت ببلد المدينة التي عن سبعة فراسخ منها عُروب كثيرة دارت إعالاً [٦٤ ب] وجهازًا الى العراق فلم يُبْنِي منها شوّم ابن حمدان ولا من أهلها باقية ، [ويمدينة المحديثة منها عداد نعمل في وسط دجلة وقد ملك بنو حمدان متاعها حسب ما ذكرته من حال الموصل ٢٠ وسائر ديار ربيعة وارتفاعها نحو خمسين ألف دينار،] وكان بالغُرات للرقة [ونلعة جعبر] ما لا يداني هذه العروب ولا ككثرتها، وبمدينة

آ (وقردی) - (ووردی) ، ° (من وجوه) - (ووجوه) ، ۲ - ۸ [ستة ...
 دره] مستم عن حَطَ وذلك بنام الصحة جملة المبالغ المعلودة ، ° ۱ (أربعة أحجار) - حَطَ (حَجِران) ، ۱۸ (إعالاً) - (اعالاً) ، ° ۱ - ۱۱ [و بدینة ... دینار ۱] مأخوذ من حَبَ ۱۱ ظ ،

تغليس في نفس الكرّ منها شيء به تقوم أقواتُ أهل تغلبس وهي دونها حط ١٤٨ في الفخم والعظم، | وبتكريت وعُكبرًا والبردان منها شيء باق، ولم تُبْقِ بركة بني حمدان بالموصل إلاّ ستّة أو سبعة منها ولبس ببغداذ شيء منها، (١٥) وبلد المذكورة فكانت مدينة كثيرة الغلات والأموال والمجهاز وللمائخ المذكورين بالعراق في حسن البسار وسعة الأحوال الى أن وضع المللقب بناصر الدولة عليم يك واستفرغ فيهم جهك فلم يُبق لهم باقية وبدّده في كلّ قُتْر وزاوية ولم يُبق لهم ثاغية ولا راغية حتى أكلتهم الشدائد وصبت عليم بشوّمه المصائب فهم كما قال بعض سكّان مكة من خُزاعة عند خروجهم منها

المنان لم يكن بين المحبُون الى الصفا . أينس وَلم يَسهُ وْ بَكْةُ سَامِهُ وَكَانِ لَبِلَدُ فَى ظَاهِرِهَا بِين غربها وشالها مكان يُعرف بالاوسل نزه كثير الشجر والنمر والمحضر والنواكه والكروم فقصدها اللهين المشؤوم بما قصد به الموصل فهو كالبور مع شرف حال هذا الاوسل ومكانه من الربع إذا زُرع وفى أعالبه ساقية تستى شيئاً من الأرض إذا زُرعت بماء تافه ترب، وا (١٦) ومدينة سنجار على تسعة فراسخ من بلد وهى فى وسط البريّة وفى سنح جبل خصب ولها أنهار جارية وعيون مطردة وأسقاء ومباخس وضياعها قريبة الحال وعليها سور من حجر ينع عن أهلها عند تظافرهم وقد شابها من نسم الزنم ونالها من البلاء ما يُشبه الزمان، وبها مع رخص أسعارها وكثرة خيرها وفواكهها الصيفيّة فواكه شتويّة مما يكون اختصاصه أسعارها وكثرة خيرها وفواكهها الصيفيّة فواكه شتويّة مما يكون اختصاصه الكبير المهنّف حبه المدائم الى العراق والنواحي جهازه وحمله، وبقرب الكبير المهنّف حبه المدائم الى العراق والنواحي جهازه وحمله، وبقرب سنجار بين شالها وغربها الحيال وهو واد من أودية ديار ربيعة فيه مشاجر وضياع وكروم وخصب وأبّ بسكنه قوم من العرب قاطنين فيه

٧ (ثاغية) - (باغيه)، (وصبّت) - (وصبب)، ١٤ (تربير) - (نزيير)، ٢٢ (ثاغية) - (الجبال)، ٢٣ (قاطنين)، ٢٢ (قاطنين)،

محفرین من بنی قشیر ونمیر وعقبل وکلاب ولیس بالجزیرة مدینة ذات نخیل فی وقتنا هذا آکثر من سنجار إلا أن یکون علی الفرات ونواحی هیت والانبار،

وبين بلد ونصيبين برقعيد وأذرمه فأما برقعيد فمدينة كثيرة الزرع من المحنطة والشعير ويسكنها بنو حَبيب قوم من تَغلب وفيها مغوثة ه لبني السبيل وفي أهلها بعض شرّ لأنَّهم من سِنخرِ بني حمدان ويشِرب أهلها من الأبار وليس بها بستان ولاكرم، ومنها الى مدينة أذَّرْمة ستَّـة فراسخ وكانت مدينة صالحة كثيرة الغلات وقد فتحها الروم لما خرجول الى نصيبين وأتى المتنصّرة عليها ولم يُبْقّ بها إلّا نفر وصُبابة لا تجد الى النَّقَّلَة عنها وجهًا ولاتعرف سبيلًا، ومنها الى نصيبين تسعة فراسخ، ومن نصيبين ١٠ الى دَارًا مدينة أزليَّة كانت للروم طيَّبة في نفسها كثيرة الغلَّات واكنيرات طَامُخصب في جميع وجوه المخصب من الماكل طلشارب وما تحويه فكالمجان، وإن كانت هذه اكحال [٦٥ ظ] في جميع هذه الديار عامّة وبها مشهورة فإنّ الذي أخرجها عمّاكانت عليه ونقلها من أحولها الى ما هي بــه ومضافة اليه ما قدمتُ ذكره، وكَفَرْتُونًا بين دَاَرا وَرأس العين مدينة ١٥ سهليّة وكان حظها من كلّ خير جزيلاً ووصفها مذكانت نحسن جميل الى أن افتقحها الروم وكانت في مستولة من الأرض ولما شجر ونمر ومزدرع وضياع في سنة افتتاحهم رأس العين، [وفي زمان المؤلَّف افتنحها الروم والآن فهى المسلمين والعاقبة المتنفين]،

(١٨) وكانت رَأْس العين مدينة ذات سور من هجارة نبيل وكان ٢٠ داخل السور لهم من المزارع والطواحين والبساتين ما كان يقوتهم لولا ما منوا به من المجور الغالب والبلاء الفادح ممن لا رَجِم الله منهم شعرة ولا ترك من نسلهم أحدًا ليجعلهم آية وعبرة ، وكان يسكنها العرب وبها لهم خطط وفيهم ناقلة من المورصل أصلهم وفيها من العيون ما ليس ببلاً من بلاً من

آ (الغرات) – (الغران)، ۱۷ (الأرض) يليه في حَطَّ (وأكبر من دارا)،
 ۱۸ (العين) – (عين)، ۱۸ –۱۹ [وفي زمان ... للمتّغين] من مضافات حَب ۱۹ ظ،

بلدان الإسلام وهي أكثر من ثلثمائة عين ماء جارية كلُّها صافية يبين مـــا حَمَد ١٥٠ تَحت مياهها في قعورها على أراضيها | وفيها غير عين لا يُعرف لها قرار وغير بئر عليها شبابيك اكحديد وإكخشب ويقال أنهًا خسيف وقد جُعل الشبّاك دون وجه الماء بذراع ونحوه ليحفظ ما يسقط فيها ويقال أنبّهم ه اعتبرول غير بئر بمائين أذرع حبال فلم يبلغول قعرهـ الرتجتمع هذه المياه حتى تصير نهرًا وإحدًا وبجرى على وجه الأرض فيُعرف بالخابور ويقع الى نواحى قرقيسيا وكان عليه لأهل رأس العين نحو عشرين فرسخًا فــرّى ومزارع وكان لم غير رستاق وناحية كبيرة كثيرة الضياع والأشجار والكروم على هذه المياه الجارية المذكورة وكان لهم أيضًا ضياع مباخس وأعذاء في ١٠ ضياعها ومزارعها فلم يبق بالقصبة لهم إلَّا نُوَيْسٌ في نفسها على ترقَّب من الروم وللعرب قد لجؤل الى بعض قصورها وجعلوه حصنًا يأوون اليــه عند خوفهم، ونهر اكخابُور المذكور عليه مدائن كثيرة قد شكَّلتُها ووصفتُها كمدينة عرابان وهي مدينة لطيفة كثيرة الأقطان وثياب النُطن تُحمل منها وتُجهّز الى الشأم وغيرها وعليها سور صالح منيع ومن ورائه منعة بمن فيه ١٥ من الرجال وإليها سُكير العبّاس وهي أيضًا مدينة لطيفة فيها غلّات وبها رجال كذلك طلبان والمجحشية وتنينير والعبيدية مدن تتقارب أوصافها وفيها ما له إقليم كبير ورستاق وإح وعمل صالح ودخل وأشجار وكروم وسفرجل موصوف،

(١٩) ومدينة آمد على جبل من غربيّ دجلة مطلّ عليها من نحو .

- خسين قامةً وعليها سور أسود من حجارة الأرحية ويسمّى ذلك السور سيونًا لشدّة اسواده [وذلك أنّه من حجارة أرحية الجزيرة] وليس لحجارته في حجبع الأرض نظير ومنها ما يساوى المحجر للطحن به بالعراق من خسين دينارًا الى أكثر وأقلّ وسور خلاط وجامعها وأكثر أبنيتها من

 <sup>(</sup>حبال) – (جبال)، ۱۲ (کثیرة) – (کبیرة)، ۱۰ (والیها) – روالیها) – حَط (ماثة)،
 (والیه)، ۲۱ (وتنینیر) – (وتینیبر)، ۲۰ (خسین) – حَط (ماثة)،
 ۲۱ [وذلك ... انجزیرة] مأخوذ من حَط،

هذه المحجارة وكذلك جامعها غير أنهًا أصغر منها وأقلُّ سمكًا في عرضٍ وطول، وبآمد مزدرع داخل سورها ومياه وطواحن على عيون تنبع منها وكان لها ضياع ورساتين وقصور ومزارع برسمها هلكت [٦٥ ب] بضعنهم واقتدار العدرّ عليهم وقلَّة المغيث والنارِص ولم يبق للسلمين ثغــر أجلُّ حَطَّ ١٥٢ ولا أمنع جانبًا سوره منه وقلَّما ينفع السور بغير رجالٍ وإلسلاح بغير مقاتل ه وإن دام عليهم ما هم به خيف عليهم لأنّ سلاطينهم أكثر مــا يظهر منهم الرغبة فيها إرادة التسمية على منابرها والدعاء لهم بها دون ما يجب لأهل الثغور على الملوك من تفوية بالمال والكراع والرَّجال والعُدَّة والعناد وقلُّها بقى ثغر بالمُنَى أو ينفعه التحمّى على منابـره بالألفاب والكُّنَى أو نكى في عدق شيء ممّا يظاهر بـ أهل زماننا وملوكنا من ذلك لأنهم بالجمع ١٠ والمنع في شغل عن صلاح الرعايا وتأمّل الرزايا كِأنَّى به وقد قِيل أَسْلَمُهُ أَهْلُهُ أَو دخل تحت الجزية من فيه، ولالله من ورائعه دافعًا ومانعًا، [قال كاتب هذه الأحرف دخلتُها سنة أربع وثلثين وخمس مائة ولم يكن بها إلَّا بنايا رمق وفيها من الصدور والأجّلاء والرؤساء والمشائح والنضلاء وأرباب العلم والمحكم وأصحاب النقه طالأدب وذوى اليسار طالمرورة طالإفضال طالكرم والنطال ومؤاساة ١٥ الغريب والقريب جماعة فلم يزل بها جور بني نبسان وظلمهم وكثرة الاضطهاد والإجعاف والمصادرات والتضييق عليم ومطالبتهم برسوم ومؤن وضعوها لم تك فيها قبل وتكلفهم ما لا يطاق فألجأم ذلك الى التشتّ عن الأوطان والبُعد عن الأهل والإخوان فخربت ببونهم وانحت آثارهم فلم يبق بأسوافها حانوت معمور فضلاً أن يقال مسكون ومع ذلك وسمم بمة ردية بجيث كان أحدم إذا دخل بلدة وفعد ناحية غير ٢٠ اسمه وأنكر بلن خوفًا على ننسه وصبانة العيرضه ودمه الى أن فرَّج الله عبَّن بقي بها وافتتحها الملك العالم العادل المؤيّد المظنّر المنصور نور الدين نخر الإسلام أبو عبد الع محبَّد بن قرأ أرسلان بن داود بن سكان الارتقّ خلَّد الله دولته وثبَّت وطأته وذلك

الرغبة) – (الرغبة) ، (التسبية) – (البيسبية) ، ٥-١٢ (وقلّها .... ومانعاً) مكان ذلك فى حَط (وإن ضعف أهله عنى عليه من العدوّ وإنه يكنيم ويؤيّده) فقط ،
 ويؤيّده) فقط ، ١٦ – ٤ [قال كاتب .... وللعبن] من مضافات حَب ١٩ ب،
 ١٦ (نيسان) – (سيان) ، ٣٦ (وثبّت) – (ونيت) ،

فى أوّل سنة تسع وسبعين وخمس مائة فأطلق لهم الأبواب ورفع المكوس ومحى تلك الرسوم المذمومة وفعل فعل الأكارم الأجواد الطلّاعين فى الفضل ذروة الأنجاد مغتنمًا للذكر انجميل والأجر انجزيل والآن قد دبّت انحيوة فى عروق أهلها اليها وإفاضة العدل من مالكها عليها إين شاء الله تعالى وهو الموقق والمعين ]،

ه (٢٠) [ومُمَّافًا فِين مدينة جليلة عظيمة الخطر عليها سور من حجارة وفصيل وخندق عميق مصطكَّة العمارة ضيَّغة الأسواق وبها مسجد جامع لا بأس به والنواكه والأشجار والأنهار محتلة بها وفي هوائها وخامة مًّا ، ومَاردين حصن حصين منيع لا يرام ولا يُقدر عليه مبنيٌّ على قلَّة جبل شاهق في الموا وهو مشرف على تلك انجبال شرقًا وغربًا شالاً وجنوبًا لا يدانيه قلَّة جبل البتَّة وفيه من الذخائر والعدَّة والأسلحة ١٠ ما لا يمكن حصره ومن تحته في ناحية المجنوب ربض عامر منغصّ بالسكَّان ضَيَّق الأسطاق وليس بين أيديهم حائل يمنعهم من النظر الى برّيّة رأس العين واكنابور وسنجار ومياههم من عيون مجرورة في قنوات وقد استحدثول الآن الصهاريج والبرك ليجمعول ما المطر حيث كثر المخلق وازدادت العارة ولهم الغواكه الكثيرة اللذيذة والكروم الواسعة والهواء الصعيح والرخص، وتحتها في الصعراء من جانب النبلة على ١٥ أربع فراسح منها أو أقل موضع يُعرف بسوق دُنَيسر كان قبل هذا قريـة يجتمع الناس في صحرائها كلّ يوم أحد للبيع والشرى فانعمرت الآن عارة كثيرة واتّخذ بها اكنانات والننادق واكممامات والأسواق والبيع والشرى يجلب البها انجهاز من ساثر البلدان قد استوطنها الناس من كلُّ فجُّ عميق وكثربها الارتفاع والضانات؛ وأمَّا حصن كيفا فهي فلعة حصينة مبيعة ذات شُعَب مدفونة بين انجبال سوى جانبها المشرف على الدجلة من انجانب الغربي عن الدجلة وفيها شعابٌ وأودية لا يُندر عليها وبين يديها على الدجلة قنطرة عالية حسنة البناء استحدثها الأمير فخر الدين قرا ارسلان بن داود في عشر خمس مائة وتحتها ربض عامر فيه الأسواق واكحمَّامات والفنادق والمساكن اكسنة وبناؤهم بالحجر وانجص ولها رسانيق كثيرة وضياع عامرة وهي وخمة الهواء وبيّة لا سبّها في الصيف] ؛

ومرافق ومرافق ومرافق ومرافق من وخصب وعليها سور ولماً بلغها الروم لم يقفوا عليها وبينها وبين الموصل

 <sup>--</sup> ۱۹ (مَمَّافَارِقِين ... الى آخر القطعة] كذلك من مضافات حَب ۱۹ ب
 ۲۰ ظ، ۱۰ (بسوق) - (للموق)،

تلتون فرسخًا وهي أيضًا على شفا جرف بين الخوف والرجاء وبهـانجارة دائمة لو تركتها السلاطين وريخ ومُضطَّرَبٌ لو لم يجرِ فيها حكم الشياطين طالخوارج وهي فرضة لارمينيه وبلاد الروم ونواحي ميافارقين وارزن وتصل منها الى الموصل المراكب مشحونةً بالتجارة كالعسل وإلىمن ولمنّ وإنجبن وانجوز واللوز والبندق والزبيب والتين الى غير ذلك من الأنواع ه وهي أحسن تلك الناحية عارةً وأرجاها سلامةً لوفور أهلها وكثرة خصبها وليست كارزن وميافارقين من خُلُو المنازل وعدم الأكرة وأهل الضياع وقلَّة الماشية والكراع، والجزيرة متَّصلة مجبل ثمنين وباسورين وفيشابور وجميعها في الجبل الذي منه جبل المجودئ متَّصل بآمد من جهة الثغور وأعالى البلد بأعمال مرعش واللكام وبأسافلها، فلا يبعد من دجلة الى ١٠ مدينة السِنَّ التي على شرقيَّ دجلة في حدود جبل بارمًا ويتَّصل مجبال شهرزور، والسنّ مدينة لطينة بينها وبين تكريت بضعة عشر فرسخًا عليها سور قد خرب أكثره وفي أهلها جُور وشرّ وبينهم حِتات وضغائن وليست ببعيثة اكخراب، وبينها وبين مدينة البطزيج أربعة فراسخ وهي مدينة على الزاب الصغير من غربيَّه يسكنها قوم خوارج الغالب عليهم إيواء اللصوص ١٥ وفعل القبائح وشرى السَرقات وما يأخنه بنو شيبَان من قطع الطريق، طلى مدينة السنّ مصبّ الزاب الأصغـر في دِجلة عن غَلوَةِ منها طالسنّ مضمومة الى عمل انجزيرة وليس البَوَّازيج منها ولا في ضمنها لأنهًا مذكانت لمن غلب،

(٢٦) وديار مُضر فهى من هان المجزيرة قائمة حدودها وكذلك ديار ٢٠ بَكْرٍ وديار رَبِيعَة تُعرف كلِّ ناحية من المجاورة لها بأوصافها وأفطارها وحدودها ومدنها، وأجلَّ مدينة لديار مُضَر الرقة وهى والرافِقة مدينتان كالمفلاصقتين وكلَّ واحلق بائنة من الأخرى بأذرع كثيرة وفى كلَّ واحلق منهما مسجد جامع [٦٦ ظ] وها على شرقى الفُرات وكان لها عارة وأعال ورساتيق وكور فقلَّ حظهها من كلَّ حال وضعُفت بما حمَّلها سيفُ الدولة ٥٠ ورساتيق وكور فقلَّ حظهها من كلَّ حال وضعُفت بما حمَّلها سيفُ الدولة ٥٠

تجاوز الله عنه من الكُلَف والنوائب والمغارم ومصادرة أهلها مسرّة بعد حَطَّ ١٥٤ أُخْرِي وَكَانْت خَصَّبَةُ ﴿ رَخْصَةَ الْأَسْعَارِ حَسَنَةَ الْأَسْطَاقَ وَفَى أَهْلُهَا وَلَا يُو لبني أميَّة شديد، وفي غربيِّ الغرات بين الرقَّة وبالس أرض صِفَّينَ وبها قبر عمَّار بن ياسر وأكثر أصحاب على عليــه السلم وصِفَين أرض على • الغُرات مطلَّة من شرف عالى السمك [ويرى من كان بالفرات منه عجبًا وذلك أنّه يرى قبورًا في موضعين أحدها أعلى من الآخر ويعدُّ في أحد الموضعين دون العشرة قبور وفي الآخر نحو عشرين قبرًا ويصعد الى المكان فلا يرى لذلك أثرًا ولا بحسّ منه خبرًا وإنّى لأستقبح أن أحكي هــذه اكحكاية ولكنّى بلغتني فكذّبتُها ثمّ رأيتُها فلزمني حكايتها تصديقًا لمن تقدّم ١٠ بالحكاية الى وإن عرَّضتُ نفسي للنُّهُم] على أنَّ أكثر من قُتِل من أصحابُ على هناك معروفة قبوره، [وخبّرني من رأى هنالك بيتًا ينسب أنّه كان بيت مال على بن أبي طالب عليه السلام]، وحَرَّانُ مدينة تلى الرقَّة في الكبر وهي مدينة الصابئين وبها سدنتهم ولهم بها طربال كالطربال الذي بمدينة بلنج عليه مصلّى الصابتين يعظّمونه وينسبونه الى إبرهيم وهى بين ه، تلك المدن قليلة الماء والشجر وزروعها مباخس وكان لها غير رستاق عظيم وكورة جليلة فافتتج الروم أكثرها وأناخت بنو عقيل وبنو نمير بعَقْونها وببقعتها فلم يبق بها بافية ولا في رساتيقها ثاغية ولا راغية وهي مدينة في بقعة يجتف بها جبلٌ مسيرة يومين في مثلها وجميعها مستواة، ومدينة الرُها في ثهال هذه البقعة وكانت وسطة من المدن والغالب على ٢٠ أهلها النصارى وبها زيادة على ثلثمائة بيعة ودير ذى صوامع فيه رهبانهم وبها البيعة التي ليس للنصرانيَّة أعظم ولا أبدع صنعةً منها ولها مياه

ا (مصادرة) – (مصاده)، هـ-۱۰ [ویری ... المتهم] مستم عن حَط وقد مرّ هذه انحکایة فی ص. ۳۵ فی صفة دیار العرب ولا بدّ من استهامها هنا لما یلیه فی الاً صل ، هـ ۱۱-۱۳ [وخبّرنی ... السلام] مستم عن حَط وقد مرّ ذلك أیضاً فی ص. ۳۵، ۱۴-۱۱ (طربال ... بلخ) مکان ذلك فی حَط (تلّ) فقط،

وبساتين وزروع كثيرة نزهة وهى أصغر من كَنْرْتُونْا وكان بها منديل لعيسى بن مريم فخرج نقفور فى بعض خرجاته ونزل بهم وحاصرهم وطالبهم به فسلّبه اليه على هُدنة واقفوه على مدّتها، [رهذه البيعة قد خرب أكثرها ولم يبق منها إلاّ الطاق الأعظم فى تأريخ غانين وخمى مائة]، وجسر متبج وسميساط مدينتان نزهتان ذواتا مياه وبساتين ومباخس وأشجار وها عن غرب محمّد ماه النُرات فى حال اختلال ورزوح حال،

(٢٦) وأمّا قرقيسيا فمدينة على الخابُور ولها بساتين وأشجار كثيرة وفواكه وهى فى نفسها نزهة ويجلب من فواكهها وفواكه المخابور الى العراق فى الشتاء وإن كان الاختلال قد شابها وبينها وبين مدينة المخانوقة يومان وفى مدينة لطيفة رزحة المحال وقتنا هذا [ابنناها ملك بن طون صاحب الرحبة]، ورَحْبة ملكِ بن طوق أكبر منها وفى كثيرة الشجر والمياه فى شرقى الغرات وقد عراها الاختلال وفى ذات سور صالح ولها نخيل وثمر وسنى كثير من جميع الغلات، وهيت مدينة وسطة عن غربي الغرات وعليها حصن وهى أعمر المدن المتقدّم ذكرها ونحاذى تكريت فى المحدّ الغربي من المعابد وخربت ومنها أبو بكر بن مجاهد صاحب الغراآت ومن الم فتفيرت وخربت ومنها أبو بكر بن مجاهد صاحب الغراآت ومن الم والحام،

(٢٤) [٦٦ ب] وبالجزيرة برارئ ومناوز وسباخ بعيدة الأقطار تُنتُجَعُ

٣-٤ [وهذه ... مائة] من مضافات حَب ٢٠ ظ، ٢ (قرقيسيا) – (قرقيسا)، ٩ (اكنانوقة) – (اكمَانوقهِ)، ١٠-١١ [ابتناها ... الرحبة] من مضافات حَب ٢٠ ظ، ١١-١٦ (في شرقي الفرات) يوجد هنا في هامش حَب (أفول الرحبة في غربي الفرات هكذا رأيتها سهاهي زاده)، ١٢ (والأسواق) تابعًا لحَب – (والاسوار)،

لامتيار الملح والأشنان والقلى وكان يسكنها قبائل من ربيعة ومضر أهل خيل وغنم وإبل قليلة وأكثرهم متصلون بالقرى وبأهلها فهم بادية حاضرة فدخل عليهم في هذا الوقت من بطون قيس عبلان الكثير من بني قشير وعُقيل وبني نُمير وبني كلاب فأزاحوهم عن بعض ديارهم بل جُلها وملكوا غير بلد وإقليم منها كحرّان وجسر منبج والمخابور والمخانوقة وعَرابان وقرقيسيا والرّحبة في أيديهم يتحكّمون في خفائرها ومرافقها،

(٢٥) والزابيان نهران عظيان كبيران إذا جُبِعاً كانا كنصف دِجْلة حَط ١٥٦ وأكثر وها من شرقيها ومخرجهما من المجبال التي بين نواحي اذربيجان منسرّبة من أقتار ارمينبه ونواحي اذربيجان من جنوبيها وبين ذين النهرين ١٠٠ مراع كثيرة وبلاد كانت الضياع بها ظاهرة والسكان بها الى عن قريب على حال صالحة وافرة فتكاثرت عليم البوادي واعتورتهم الغتن فصارت قفارًا من السكان يبابًا بعد العمران وهي في الشتاء مُتشاتي للأكراد الهذبانية ومصائف لبني شيبان،

(٢٦) ومدينة تكريت على غربي دجلة وأكثر أهلها نصارى مطلّة ما على جبل عظيم شاهق وعلى ظهر هذا المجبل منها الموضع المعروف بالقلّعة وكانت حصنًا ذا مساكن ومحال يشملها [٦٧ ظ] صور حصين وهي قديمة أزليّة وتجمع سائل فرق النصارى وبها من البيع والأديسرة القديمة التي تقارب عهد عبسى عليه السلم وأيّام المحواريّين لم تنغير أبنينها وناقة وجلدًا ومن أعظم بيعة بها محلّا وأقدمها بيعة المخضراء، وأبنينهم بالجص والمحجر والآجر والمحصى، ومن أسفل تكريت يشق نهر اللهجيل الآخذ من دجلة على بعض مساكن تكريت وفي فناعها مارًّا الى سواد سرَّ من رأى فيعمره الى بغداد،

(٢٧) وعالة مدينة صغيرة في وسط الفرات يطوف بها خليج من

ا (لامتيار) – (لامتياز)، ١٢ (المذبانية) – حَطَّ (المدنانية)، ١٨ (أَبنيتها) – (ابنيها)، ٢٠ (وانحصَّى) – (وانحصا)،

الغرات وبالغرات غير مدينة كهى فى جزيرة قد أحاط بها الماء وقرية حسنة ذات شجر ومساكن وجامع ومن ذلك النغنبى والعبدلية والنهية وتقارب أصاغر المدن فى اكال وتلتف مشاجرها بالنغيل والكروم والمحديثة ولها جامع وأسواق وتانشة وأهل لم عدد وألوس وهى دونها ولها جامع وسوق والمخزانة وتقارب ألوس فى المحال وهذه المدن وإن كانت فى الما وفيد أحاط بها فلها مزارع وقرى وأكرة وقصور من حانبى الغرات يكثر خيرها وبين على أهلها ننعها وربعها، والدالية مدينة صغيرة بشط الفرات عن غربية وبها أخذ صاحب الخال المحارج بالشأم على بنى العباس،

(٢٨) [٦٧ ب] وجبل المُجُوديّ بقرب المجزيرة وفيه القرية المعروفة ١٠ بئمنين التي يقال أنّ سفينة نوح عليه السلم استقرّت عليه لقول تعالى ولمستوفّت على المجوديّ، [ويتّصل هذا المجبل كما ذكرتُ بالثغور باللكام ويقال أنّ جميع من كان مع نوح عليه السلم في السفينة ثمانون رجلًا فبنول هذه القرية ولم يعقب منهم أحد فسُبيّت باسم عدده]،

(٢٩) وحصنُ مَسلمة فإنَّ مَسلمةً بن عبد الملك اتّخذه وكانت طائفة ١٥ من بنى أُميَّة تسكنه من تلقاء الفرات وفى حاجره وكان شرب أهله من الساء وأرضه مباخس، وتلّ بنى سيّار مدينة كانت صغيرة وكان أكثرها للعبّاس بن عمرو الغنوى وقومه نخربت فى مدّة أدركتُها ثم عمرت وقد عادت الى الخراب حالها بعد أن تراجع البها أهلها وهى على مرحلة من عادت الى الخراب حالها بعد أن تراجع البها أهلها وهى على مرحلة من تأس العين واتصل خراب تلّ بنى سيّار بخراب باجروان وكانت منزلاً ٢٠

۱-۷ (وبالفرات . . . وربعها) يُغقد في حَط ويوجد قسم منه في حَب ٢ (مشاجرها) - (مساجرها)، ١١ (واستوفَتْ على الجوديّ) سورة هود (١١) الآية ٤٦، ١١ –١٤ [ويتّصل . . عددهم] مأخوذ من حَط، أوالله أو حصن مَسلمة . . . الرقة) يوجد ذلك في حَطَ قبل صغة جبل الجودي، ١٢ و ٢٠ (سيّار) - (سيّان)،

خصبًا نزمًا وإسعًا وكانت عن منكب طريق حرّان الى الرقة، وسَروج رستاق له مدينة خصبة تعرف بسَروج عن شال طريق حرّان الى جسر منبج حصينة ذات سور كثيرة الأعناب والفواكه والزبيب ويُعمل من زبيبها لمكثرته الرُبُّ ويُتّخذ منه النَاطِفُ وهى من حَرّان على يوم،

ه (٢٠) وهذه جمل أخبار الجزيرة وأوصافها وجميعها قد تغيّرت آثارها ولنتقلت أحوالها الى النقص والاستحالة،

## [العراق]

(1) وأمّا العِرَاق فإنّه في الطول من حدّ تكريت الى عبّادان وعبّادان مدينة على نحر بجر فارس وعرضه من القادسيّة على الكُوفة وبغداذ الى حُلوان وعرضه بنواحى وَاسِط من سوادٍ وإسط [10 ظ] الى فرب الطِيب وبنواحى البَصرة من البصرة الى حدود جُبّى، والذى يطيف بجدوده من م تكريت فيا يلى المشرق حتّى إنجوز بجدود سهرورد وشهرزور ثم يمرّ على حَلا ١٥٨ حدود حلوان وحدود السيروان والصيمرة وحدود الطيب والسُوس حتّى ينتهى الى حدود جُبّى ثم الى البحر فيكون في هذا الحدّ من تكريت الى البحر تقويس ويرجع على حدّ المغرب من وراء البصرة في البادية على البحر على حدّ المغرب من وراء البصرة في البادية على البحر على سواد الكوفة وبطائحها الى الكوفة ١٠ ثمّ على سواد الكوفة وبطائحها الى الكوفة ١٠ ثمّ على ظهر الفُرات الى الانبار ثمّ من الانبار الى حدّ تكريت بين الدجلة والنرات وفي هذا المحدّ من البحر على الانبار الى تكريت تقويس أيضًا، وهذا المحبط بجدود العراق وستأتى أوصافه منصلة إن شاء الله،

[٣٦]

10

إيضاح ما يوجد في صورة العراق من الأسماء والنصوص،

ويقرأ في القسم الأعلى من الصورة بجر فارس وينصب فيه نهر دجلة قاطعًا لوسط الصورة ، ويقرأ في القسم الأعلى من الصورة من جانبي الهر صُورَةُ العراق ، وفي الزاريتين الأعلايين جنوب العراق ومشرق العراق ، وكُيتب من جانبي النهر على شكل خطّبن مفوّسين حد العراق وموازيًا للغط الأيسر حدود خوزستان ثم حدود الجبل ثم حدود ٠٠ اذرييجان ، وفي أسغل الصورة في الزارية اليمني مغرب العراق ،

٢ (وأمَّا) - (فامَّا) ، ٦ (سهرورد) - (شهرورد) ، ١٨ (صُورَةً) - (صُورَرَهُ)،



صورة العراق التي في الصفحة ٦٨ ب من الأصل؛

وقد رُم على جانب الهر الأين ابتداء من البعر من المدن عبادان ، الابله ، الابله مرة ثانية ، وإسط ، نهر سابس ، ثم شكل مدينة لا اسم فيها ثم النهائيه ، المداين ، بغداذ ، عكريت ، الموصل ، بلد ، ويأخذ من الابله نهر الابله وحذا عهاينه مدينة البصره ، وعن عين البصرة شكلت دائرة كتب حولها بطائح البصره وما عليها من الغرى والأعال ويأخذ من تلك الدائرة نهر ينصب في دجلة عد واسط وفي وسط هذا النهر دائرة ، ثانية يُقرأ حولها مرة أخرى يطائح البصره وما عليها من الغرى والأعال وبين هذه الدائرة وما البصرة نهر يقرأ عنده نهر معقل ، وعن يبن ذلك ناحية متصلة بخط الحد كتب فيها رايغة من بلاد الكوفه والبصره ومن ورا الخط بهذه الزنة رمل أصغر متمل برمال البصره والبادية والمبعر، ثم يفع من أسفل ذلك على الخط المتوس من المدن القادسية وعن يسارها الكوفة ثم الحيره ،

ويوازى بهر دجلة فى القسم الأسقل من الصورة بهر الغرات ويتشعب فى عدة شعب عائحذ اثنتان منها الى بغداذ وها الصراه و بهر عيسى، ثم عن يبنهما بهر صرصر وعليه مدينة صرصر، ثم بهر الملك وعليه مدينة كوثا ربا، وبين هذا النهر والشعبة التالية الى اليمين من المدن سورا، القصر، بهر الملك، بابل، وبين الشعنين الآخرتين مدينة الجامعان، وتجتمع ها تان الشعبتان فى دائرة كتب حولها بطائح الكوفه وما عليها من القرى والأعمال ويشار الى هذه الناحية كلها بكتابة سواد الكوفه على شكل صليبي، وعلى سمت واسط يُقطع بهر دجلة بكتابة سواد واسط وكتب واسط فى كل واحد من جانبه على شكل صليبي، "

وعلى جانب دجلة الأيسر رسم من المدن ابتدا من البعر سلمانان ، بيان ، المقتح ، واسط مرة ثانية ، فم الصلح ، جبل ، وعن يسارها دير العاقول ، ثم كلواذى ، بغداذ ٢٠ مرة ثانية ، البردان ، عكبرا ، العلث ، الجويث ، الكرخ ، سرّ من رأى ، الدور ، السن ، الحديثه ، ويصب في دجلة عند فم الصلح نهر كتب عنده النهروان وعليه من المدن اجدا من دجلة جرجرايا ، اسكاف بني جنيد ، النهروان وحذا ما النهروان مرة ثانية ،

٢ (سابس) – (سابس) ، ١٤ (القصر) يعنى (قصر ابن هيبرة) ، ٨ (رايغة) كذا في الأصل، ١٥ (انجامعان) – (خانفين) ، ٢٠ (جبل) – (جيل) ، ١٦ (انجويث) – (انحويث) ، (اللور) يعنى (دور انخرب) ،

ويأخذ من الهروان طريق الى اليار الى حُلوان عليه من المدن الدسكره، جلولا، خانةبن، فصر شيريون، وينصبُّ عند كلواذى نهر آخر بينه وبين دجلة دقوقاً وخولنجان،

منتود في حَط (٢) [٦٩ ظ] هذا الإقليم أعظم أقاليم الأرض منزلةً وأجلُّها صغةً وأغزرها ه جباية وأكثرها دخلاً وأجملها أهلاً وأكثرها أموالاً وأحسنها محاسن وأنخرها صنائعَ وَأَهلَـهُ فَأُوفِرهم عَفُولًا وَأُوسِعهم حلومًا وأَفسحهم فطنةً في سألف الزمان والآم اكنالية وبمثله تجرى أمور أمَّة الآخِرَةِ يُغِرِّ بذلك لهم أهل الطاعة والغضائل ولا يترى فيه أهل الدراية والحصائل، ورأيتُ ببعض الخطوط القديمة أنّه كان يُعِنَّى لقُبُاذ السواد دون سائر أعاله وما كان ١٠ تحت ين وسلطانه مائة ألف ألف وخمسين ألف ألف مثقال وأنَّ عُمَر ابن اكتطَّاب رضي الله عنه أمر بمساحته فكان طوله من العُلُّث في جرى دِجُلة الى عبّادَان مائة وخمسة وعشرين فرسخًا وعرضه من عَتَبة حُلولن الى العُذَيب ثمنين فرسخًا عامرةً مُعَلَّةً لا يقطعها بُورٌ ولا يلحق عارتَهَا غِبٌّ ولا فتورٌ فبلغَتْ جُربَانُه ستَّة وثلثين ألف ألف جريب فوضع على كلُّ جريب ١٥ للعنطة أربعة دراهم وعلى الشعير درهمين وعلى جريب النخل ثمنية دراهم وعلى جريب الكَرْم والرطاب ستَّة دراهم وختم على خمس مائة ألف إنسان للجزية على الطبقات وأنَّه جَبي السوادَ فبلغت الجباية مائة ألف ألف وثمنية وعشرين ألف ألف درهم، وجباء عمر بن العزيز مائة ألف أَلْف وأربعة وعشرين ألف ألف درهم، وجباه الحجَّاج بن يُوسُفَ ثمنية ٢٠ عشر ألف ألف درهم وأُسلَفَ الأكرةَ أَلنى ألف درهم وحمل ستّة عشر ألف ألف ومنع أهلَ السواد من ذبح البقر فقال شاعرهم شَكُونا اليهِ خرابَ السَوَادِ \* فَحَرَّمَ فينَا تُحومَ البَّقُر،

قال واجتُبِيَ لكسرى ابرويز خراجُ مملكته سنة ثمانى عشرة من مُلكه أربعائة ألف ألف مثقال وعشرين ألف [ألف] مثقال قال ثم بلغت المجباية بعد ذلك ستّمائة ألف ألف مثقال، [وأمّا في زماتنا هذا وهو تأريخ منة خسين وخسمائة نهو أكثر ممّا ذكره أضعاقا مضاعنة لا أحيط بقداره)

(٤) | فأمَّا ذكر مسافاته فمن حدَّ تكريت الى البحر ممَّا يلى المشرق • حَط ١٥٨ على تقويسه فنحو شهر ومن البحر راجعًا في حدّ المغرب على تقويسه الى تكريت فمثل ذلك، ومن بغداذ الى سُرٌ من رأى ثلث مراحل ومن سُرٌ من رأى الى تكريت مرحلتان، ومن بغداذ الى الكوفة أربع مراحل ومن الكوفة الى القادسيَّة مرحلتان ومن بغداذ الى وَاسط غانى مراحل ومن بغداذ الى حُلمان ستّ مراحل طلى حدود الصيرة والسيروان نحو ذلك، ١٠ ومن وَاسط الى البصرة لماني مراحل ومن الكوفة الى وإسط على طريق البطائح ست مراحل ومن البصرة الى البحر مرحلتان، وعرض العراق على سمت بغداذ من حلوان الى القادسيّة إحدى عشرة مرحلةً وعرضه على قبة سُرّ من رأى من الدجلة الى حدّ شهرزور وانجبل نحو خمس مراحل والعامر منه أقلّ من مرحلة والعرض من وإسط الى نواحى خوزستان نحو ١٥ حَطَ ١٥٩ أربع مراحل ومن البصرة الى جبّى [مدينة أبي على المجبّائي] مرحلة، (٥) فأمَّا مدنها [٦٦ ب] فإنَّ البصرة مدينة عظيمة ولم تكن في أيَّام العجم وإنَّما اختطَّها المسلمون أيَّام عُمَر بن الخطَّاب رضى الله عنه ومصَّرها عُتَبَةُ بن غزوان فهي خِطَطٌ وقبائل كلّها وبجيط بغربيها البادية مقوّسة وبشرقيَّها مياه الأنهار مفترشة، وذكر بعض المؤلِّنين من أصحاب الأخبار ٢٠ أنَّ أنهار البصرة عُدَّت أيّام بلال بن أبي بُردة فزادت على مائة ألف نهر وعشرين ألف نهر تجرى في أكثرها الزياريق وكنتُ أُنكِرُ ما ذكره من

آ [ألف] مستم عن ابن خرداذبه ص. ١٥)
 من مضافات حَب ٢٦ ظ، ٤ (فهو) يفقد في حَب، ٧ (ثلث) – حَط (نحو ثلث)،
 ١٢ (وعرضه) – (وعرضها)، ١٤ (قبة) – (ومه)، (شهرزور) – (شهرروز)،
 (خمس) – (خمسين)، ١٦ [مدينة ... المجبّائي ] مأخوذ من حَط، ١٦ (يلال) – (بلاد)،

هذا العدد في أيَّام بلال حتَّى رأيتُ كثيرًا من تلك البقاع فرُبُّما رأيتُ في مقدار رمية سهم عددًا من الأنهار صغارًا تجرى في جميعها السُهَيْريَّاتُ ولكلّ نهر اسم ينسب به الى صاحبه الذى احتفره أو الى الناحية التي يصبّ اليها ويفرع ماؤه فيها وأشباه ذلك من الأسامى فجوّزتُ أن يكون • ذلك كذلك في طول هنه المساف، وعرضها ولم أستكثره، وهي من بين سائر العراق مدينة عُشريّة ولها نخيل متصلة من عبداس الى عبّادان نيّف وخمسين فرسخًا متصلة لا يكون الإنسان منها بمكان إلَّا وهو في نهر ونخيل آو یکون بجیث براها، وهی فی مستواة لا جبل فیها ولا یکون بجیث یقع الْبَصَر على جبل بتَّهُ، وبها آثار أمير المؤمنين صلطت الله عليه وغير موقف حَطَ ١٦٠ ١٠ معروف مذ أيّام الجمل وقبر طلحة بن عبيد الله في انفس المدينة وخارج البربد في البادية قبر أنَّس بن مالك والحسن البصريّ وابن سيرين وللشاهير من علماء البصرة وزُهَّادها الى يومنا هذا، ومن مشاهير أنهارها نهر الآبلَة وطوله أربعة فراسخ ما بين البصرة والأبلّة وعلى جانبي هذا النهر قصور وبساتين متَّصلة كأنَّها بستان واحد قــد مُدَّت على خيطٍ ١٠ ورُرِصفت بالمجالس اكحسنة وللمناظر الأنيقة والأبنية الفاخرة والعُروش العجيبة طِلاَشِجارِ المشهرة والفواكه اللذيذة والرياحين الغَضّة المُرَكّب منها مثل الحبول، والبرك النسيحة المرصُوفة ولا تخلو من المتنزَّهين بغرائب الملاذَّ وتحفُّ المنظرُّفين ملحدرين ومصعدين، ويتشعّب فوق البصرة ومن تحتها أعهارٌ كثيرة فمتها ما يقارب هذا النهر في الحكبر ولا يدانيه في الجمال ٢٠ وحسن المنظر الأنيق، وكأنّ نخيلها غُرِست ليوم واحدٍ، وهذه الأنهار الكبار كُلُّهَا منعزَّقة بعضها الى بعض وكذلك عامَّة أنهار البصرة حتى إذا جاءهم

٦ (السَّمَيْرِيَّات) - حَطَّ (الباريَّات) ، ٤ (ماَوُهُ) - (مانا)، ٧ (وخسين) ، با (السَّمَيْرِيَّات) ، با (طلعة بن عبيد الله) يلى ذلك في حَب (والزبير بن العولم) ، ما العولم ، ما (ورُصنت ، . . ومصعدين) يوجد ذلك في حَطَّ بعد (يراها) في السطر ٨ المتقدَّم إلا أنَّ النصَّ في حَطَ أخصر وموضعه في حَبْ كما في الأصل ، ١٦ (المُرَكِّب) - (المركب) ،

مدّ البحر تراجع الماء في كلّ نهــر حتّى يدخل نخيلهم وحيطانهم وجميع أنهارهم من غير تكلُّف وإذا جزر الماء عنها وإنحطُّ خلت منه البساتين والنخيل وبقيت أكثر الأنهار خاليةً فارغـةً، ويغلب على مياهم الملوحة وَ كَثر مَا يُسْتَسْفُونِ المَاءُ لَشْرِبِهِم إذا جزر المَاءُ مِن آخر حدُّ نهر مُعْقِل لأنَّه يعذب هناك فلا يَضُرُّه ماء البحر وعلى نهر معقل أيضًا أبنية شريفة ٥ ومساكن حسنة عالية وقصور مشيدة وبساتين وضياع واسعة غزيرة كبيرة عظيمة، وكان على رُكن الأبلَّة في دِجْلة بين يدى نهرها خُور عظيم الخطر جسيم الضرر دائم الغرر وكانت أكثر [٧٠ ظ] السُفْن تسلّم من سائر الأماكن في البحر حتّى ترده فيبتلعها ونغرق فيه بعد أن تدور على وجه الماء أيَّامًا وَكَان يُعرف بكرداب الأبُّلة وخورها فاحتالت له بعض نساء ١٠ بني العبَّاس بمراكب اشترتها فأكثرت منها وأوسقتها بالحجارة العظام وبلَّعَثْها ذلك المكان فابتلعها وقد توافت على مقدار فانسد المكان وزال الضرر في وقتنا هذا عمَّاكان عليه، وأكثر أبنيتها بالآُجُر وفي مدينة عظيمة جليلة خصبة بما حوته عامرة وافرة الأهل حسنة النظم (حتّى أنَّ من طرف بهر حَطَ ١٦١ معقل إذا سار الإنسان على خطُّ مستقيم الى ناحية القبلة يكون بين السور وبين طرف ١٠ النهر نحو فرسخ أو أكثر، قال كاتب هذه الأحرف دخلتُها سنة سبع وثلثين وخمس ماثة وقد خربت ولم يبق من آثارها إلاّ الأقلّ وطُهست محالّها فلم يبق بها إلاّ محالّ معلومة كالنحَّاسين وقساميل وهذيل وللمربد وقبر طلحة وقد بني في محلَّة بيوت معدودة وباتى بيويها إِمَّا خراب وإِمَّا غير مسكونة وجامعها باني في وسط اكخراب كأنَّه سفينة في وسط بجر لَجِّيٌّ وسورِها القديم قد خرب وبينه وبين ما قد بقى من العارة مسافة بعبدة وكان ٢٠ الناض عبد السلام الجيل رحمه الله قد سوّر على ما بني سورًا بينه وبين السور التديم دون النصف فرسخ في سنة ستّ عشرة وخمس مائة وسبب خرابها ظلم الولاة والجور رَا يَضًا فِي كُلُّ سَنَّةً مَرَّةً أَ وَ مَرَّتَينَ نَشَنَّ عَلِيهِمِ الباديَّةِ الغاراتِ وَأَكْثَرُهُم خفاجة وابتدآ خرابها منذ خرج بها البُرْقعي وادعى أنه علوى وتحصّ بهر الخصيب ومحاصرة أحمد الموثق

۱۱ (العبّاس) يلى ذلك في هامش حَب (وهى زبيدة)، ١٤ [حتى أنّ .... بنيّة] من مضافات حَب ٢٦ ب، ١٥ (بين السور) – (السور)، ٢٦ (عشرة) – (عشر)،

ا بن المتوكِّل وسمعتُ جماعة من أهل البصرة يقولون كان بها في زمن الرشيد بن المهديُّ ا أربعة آلاف نهر يُجبى له فى كلّ يوم من كلّ نهر مثقال ذهب ودرهم نفرة وقوصرة تمر وسمعتُ الشيخ وهب بن العبَّاس وكان من جملة الوُّعَّاظ المعروفين بالبصرة بجكي عن وإله العبَّاس أنَّه قال كان على باب الحلَّة التي يسكنها دُكَّان بقَّال منفرد عن السوق • وأنّ ذلك البقّال شكا الى العبّاس فلّة المعاش وذكر أنّه كان بُشتّرى من دكّانه في كلُّ سنة عشرة مكاكئ خردل دون بافي الحوائج وفي سنتي هذه قد بقي من مكُّوكَيُّ " خردل بنيِّه ؛] وللبصرة من استفاضة الذكر بالنجارة والمتاع والمجالب وانجهاز الى سائر أقطار الأرض ما يستغنى بشُهرته عن إعادة ذكر فيه، ولها من المدن عَبَادان والأبُلَّة والمنتح والمذار في مجارى مياه دجلة وهي مدن صغار ١٠ متقاربة في الكبر عامرة، وإلاَّبُلَّة أكبرها وأفسحها رقعةً [وهي أحد حدود حَطَ ١٦٢ البصرة من جهة | نهرها] والأبُلَّة من بينها عامرة وبها أسواق صائحة [ولها حدُّ آخر من عمود دجلة مكانَ يتشعُّب منها النهر المعروف بنهر الابلَّة] وينتهي عَمُود دجلة الى البحر بعبّادان [بعد أن يضرب اليه نهر الابلّة]، وفى أضعاف قراها آجام كثيرة وبطائح الماء تسير فيها السُغْن بالمرادى ١٥ لغرب قعرها كأنَّها كانت على قديم الأيَّام أرضًا مسكونة ويشبه أن يكون لَمَّا بُنيت البصرة وشقَّت أنهارها وكثرُت واستغلق بعضها على بعض في مجاريها تراجعت المياه وغلبت على ما سفُل من أرضها فصارت بطائح وآجامًا، وللبصرة كتاب يُعرف بكتاب البصرة ألَّفه عمر بن شبَّة قبل كتاب الكوفة ومكَّة يُغنى عن ذكر شيء من أوصافها وهذه الكتب يه موجودة في جميع الأماكن، وأمَّا ارتفاعها وقتنا هذا من وجوه أموللما

آ (مَكُوكَى ) - (مَكوركين ) ، ١٠٠١ (ولها ... عامرة) يوجد مكان ذلك في حب ٢٦ ب و ٢٦ ظ (ولها من المدن عبّادان وبلجان [في النسخة (وَتَلجان)] والأبلة ولمثنان ومطارا وهي الآن [يليه في الهامش (وهو التأريخ الذي يقال له المركب)] عامرة فرى متقاربة في الكبر والمثنان أكبرها) ، ١٠ (أكبرها) - (أكثرها) ، ١٠ [وهي أحد ... نهرها] مأخوذ من حَط ، ١١ - ١٦ [ولها ... الابلّة] مأخوذ من حَط ، ١١ [بعد أن ... الابلّة] مأخوذ من حَط ، ١٠ (قديم) - (قدم) ، ١٧ (وغلبت) - (وغلبت) ، وغلبت) ...

كُلُها وجباياتها من أعشارها [وجماجمها] ومصالحها وضان البحر بلوازم المراكب فإنّه زاد وكثر وغلا وغزر وحضرتُه سنة ثمان وخمسين فكان ذلك في يد أبي النضل الشيرازي ستّة آلف ألف دره،

(٦) ومدينة ولرسط على جانبى دجلة ودجلة تشقها بنصنين والنصفان متقابلان بينهما جسر سفن بعبر عليه من أراد من أحد المجانيين الآخر وفي كلّ جانب مسجد جامع وهي مدينة محدثة في الإسلام استحدثها المحجّاج ابن يوسف وبها حَضَرُ المحجّازِ وهي مدينة تحيط بحدها الغربيّ البادبة بعد مزارع يسيرة وهي خصبة كثيرة الشجر والنخل والزرع وأصح هواء من البصرة وليس لها بطائح ولها أرض واسعة ونواح فسيحة وعارة متصلة وبها قوام مدينة السلم إذا أسنت نواحيها أو عِبهت، ونواحي وليسط عمل المفرد من أعال العراق لعامل جليل نبيه خطير وحضرنها وقد جسرى مفرد من أعال العراق لعامل جليل نبيه خطير وحضرنها وقد جسرى ذكر عقدها على أبي الغضل في سنة ثمان وخمسين وكان ستة آلف ألف دره،

(٧) ومدينة الكُونة قريبة الأوصاف من البصرة ومواؤها أصح وماؤها حَط ١٦٢ أعذب وهي على النُرات وبناؤها كبناء البصرة ومصّرها سَعدُ بن ١٥ أبي وَقَاصٍ وهي خطط لقبائل العرب إلا أنّها خراج بخلاف البصرة لأن ضياع الكونة قديمة أزلية وضاع البصرة أحياء موات في الإسلام، والقادسيّة والحيرة ولحيورة ولحيوط بها ممّا يلي المغرب ويجيط بها ممّا يلي المشرق النخيل والأنهار والزروع وهي والكُونة في أقلَّ من مرحلتين، والحيرة مدينة قديمة أزلية طيبة النربة مفترشة البناء وقد خفّ أهلُها بل ٢٠ لم يبنى منهم إلا القليل بعارة الكوفة وبينها وبين الكوفة نحو الفرسخ،

ا [وجماجها] مأخوذ من حَطَ، ٤-٥ (على جانبي ... متقابلان) يوجد مكان ذلك في حَب ٢٦ ظ (على الدجلة من الجانب الغربيّ وفي الجانب الشرقيَّ قرية ينسبونها الى أنّها من وإسط)؛ ٧ (حَضَرُ العِجَازِ) – (حضر المحمار)، ١١-١١ (وحضرتُها ... الفضل) – حَطَ (وحضرتُ اردَناعُها الى الديوان بدينة السلام)؛

وبالكوفة قبر أمير المؤمنين على صلوات الله عليــه ويغال أنَّه بموضع يلى رَاوِية جَامِعِهَا وَأُخْنِيَ مِن أَجِلَ بَنِي أُمَيَّة خُوفًا عَلَيْهِ وَفِي هَذَا المُوضِعِ دُكَّان عَلَاف ويزعم أكثر وله أنَّ قبره بالمكان الذي ظهر فيه قبره على فرسخين من الكوفة وقد شهّر أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان هذا المكان وجعل ه عليه حصارًا منبعًا وابتنى على القبر قُبَّةً عظيمةً مرتفعة الأركان من كلِّ جانب لها أبطب وسترها بفاخر السنور وفرشها بتمين انحُصْر السامان وقد دُنِن في هذا المكان [٧٠] المذكور جلَّة أولاده وسادات آل أبي طالب من خارج هذه القبّة وجُعِلَت الناحية ممّا دون انحصار الكبير تُرَبّا لآل أبي طالب، والكوفة في هذا الوقت وأعالُها وسوادُها مضافة الى .١ ضان مدينة السلام ومرفوعة أعالما الى دواوينها وحضرتُ ارتفاع السواد سنة ثمان وخمسين وقد ضمنه أيضاً أبو الفضل وسائــر طساسيج العراق دون زيادة الصنجة وحتى بيت المال فكان ثلثين ألف ألف درهم، والقادسيَّة مدينة على شغير البادية صغيرة ذات نخيل ومياه ويُزرع بها حَمَل ١٦٤ الرطاب الكثيرة ويُتّخذ منه الفتّ علقًا لجمال اكحاج المخيرها وليس ه اللعراق بعدها من ناحية البادية وجزيرة العرب ماء يجرى ولا شجر، (٨) ومدينة السلام تُحدثة في الإسلام ابتناها أبو جعفر المنصور في انجانب الغربيُّ من دجلة وجعل حواليها فطائع لحاشيته ومواليه وأتباعه كقطبعة الربيع وإكربيّة وغيرها ثم عمرت وتزايدت فلمّا ملكها المهدئ جعل معسكره في المجانب الشرقي فسُبّى عسكر المهدى وتزايد بالناس الليان كَثَرت عارتهم طنتقل اسم اكخلافة الى انجانب الشرقئ ودارُ من

يك طل من اسم الملكة وعمل الى أسفل هذا الجانب بالمُخَرَّم واستحدث

الدار التي في أسغلها للسلطان وليس بما وراءها بنيان للعامّــة متَّصل،

وتتُّصل قصور السلطان وبساتينهـا من بغداذ الى نهر بين قرسخين على

ا (وبالكونة) تابعًا لحَطَ وفي الأصل (وبينهما)، له (ممّاً) — حط (وما). ٩ (مضافة) — (مضاف)، ١١ (ضمنه) — (ضمّة )، ٢١ (بالمُخَرَّم) — (بالمخرم)،

جدار واحد ثم يتصل من نهريين الى شط دجلة [ويتصل البنيان بدار خلافتهم مرتفعًا على دجلة الى] الشمَّاسيَّة نحو خمسة أميال وتحاذي من المجانب الغربي الحربية فيمتد نازلاً على دجلة البنيان الى آخر الكرخ، ويسمى الجانب الشرقي منها جانب باب الطاق وجانب الرُصَافة ويسمى عَسكر المهدئ لأنَّه كان عسكر بجذاء مدينة أبي جعفر المنصور (ويُني هناك " مسجد جامع حسن والآن فقد خرب ذلك المكان ولم يبق معمور غير انجامع ومقابسر قريش والمحلَّة المعروفة بنبر أبي حنيفة رضي الله عنه وإنتقلت العارة الى نهر مُعَلَّى وقد سؤر في زماننا هذا وهو عشر الستين وخس مائة بسور حصين منيع وبين يديه ختلق عميق محبط به يتخرُّفه ما اللجلة] ويُسمَّى الجانب الغربي جانب الكَّرْخ، وبها مساجد للجُمعة وصلاتها خاصَّةً في أربعة مواضع منها فمنها [في] الجانب ١٠ الغربيُّ الذي بمدينة أبي جعفر | وبالرُصافة جامع آخر لأهل باب الطاق حَمَّا ١٦٥ وفي دار السلطان أيضًا جامع بحضره الخاصة والعامّة ومسجد براثا في الجانب الغربي واستحدثه أمير المؤمنين على صوات الله عليه، وتقصل عارة الجانب الشرق في أسفل دار المخلافة بكلواذى وهي أيضاً مدينة قصنة فيها مسجد جامع ولو عُدّ في جملة بغداذ لجاز لأنّ كثيرًا من أهلها ١٥ يصلون فيه، وبين اكجانيين في وقتنا هذا جسر بقرب باب الطاق وكانا اثنين لعبر المجتازين ولمًّا بان النفص عليهما عُطِّلَ أحدها لبيان الاختلال، وهلك أكثر محالُّها وذلك أنَّه كان من باب خراسان عارة انى أن تبلغ انجسرَ وتمتدّ الى باب الياسِريّة من انجانب الغربيّ وعَرضُها

ا (ثم ... ببن) - حَطَ (حتَى يَتُصل نهر عيسى)، ١-٦ [ويتُصل ... الى] مستمّ عن حَط، ٦ (الشمّاسية) - (والشهاسيه)، ٩ (الحربيّة) - (المحربيّة)، (فيميّد) - (فيمدّ)، ٥ (عسكر) - (عسكرا)، ٥-١ [ويُرِينَ ... اللجلة] من مضافات حَب ٢٦ ظ، ٥ (ويُرِينَ) - (وبنا)، ١٠ [في] مستمّ عن حَط، ١١ (يحضره) - (بحضرة)، ١١ (واستحدثه) - حَط (وأصله أنّه مشهد)، ١١ (بكلواذى) - (بكلوذى)، ١١ - ١١ (وبين ... المجازين) مكان ذلك في حَط (وبين المجانين على دجلة جسران مربوطان بالسفن لعبور المجازين) وفي حَب (وبين المجانب الغربيّ والشرقيّ جسر ممدود من السفن مندود بالسلاسل المحديد وكان في القديم جسران اثنان)،

فقد اختل آیضا من الجانیین جمیعاً [نحو خمسة أمیال] ونقص وهلك منه الکثیر وأعمر بقعة بها الیوم الکرْخ وجانبه لأنّ أهل الیاسریّة ومعظم مساكن منقود نی حط التجار هناك، | وذكر بعض المؤلّین أنّ الموفّق أمر بساحتها فوجد الجانب الشرقی ماتنی حبّلاً وخمسین حبلاً وعرضه مائة حبل وخمسة أحبّل ویكون و ذلك ستّة وعشرین ألف جریباً ومائیین وخمسین جریباً وهذا حساب لا أعرفه، ووجد الجانب الغربی ماتنین وخمسین حبلاً والعرض سبعین حبلاً سبعة عشر ألف وخمس مائة جریب الجمیع ثلثة وأربعون ألف جریب وسبع مائنة وخمسون جریباً، ویكون بفدان مصر حساب كل جریبین ونصف قدان سبعة عشر ألف قدان وخمس مائة فدان وکانت در مساحة رقعنها،

ما النهروان وتامرًا وليس يُرفع البها من دجلة إلا شيء يقصر عن ماء النهروان وتامرًا وليس يُرفع البها من دجلة إلا شيء يقصر عن العارة، وأمّا المجانب الغربي فيشق البه من الفُرات نهر عيسي من قرب الانبار تحت قنطرة دِمِمّا وتتعلّب من هذا النهر صُبابات تجتمع فقصير ١٠ [٢١ ظ] نهرًا بسمّي الصُراة يفضي أيضًا الى بغداذ [عند الحلة المعروفة بباب البصرة] وعليه عارات كثيرة للجانب الغربي وتنفجر منه أنهار كثيرة لعارات الناحية ويقع ما يبقي من ماء الصراة الصغيرة والكبيرة فيا مجاور نهر عيسي من بغداذ في نحو نصف المدينة وعليها كثير من مساكنهم ودوره و بساتينهم، فأمّا نهر عيسي فإنّ السفن نجرى فيه من النُرات الى ودورال فيها فتنهي السفن فيها الى فنطرتها ثمّ بُحول ما يكون فيها فيجاور مه فيها فنجاور مه وين بغداذ والكوفة سواد مشتبك غير من المذلك أنحاجز الى سفن غيرها، وبين بغداذ والكوفة سواد مشتبك غير

ا [نحو خمسة أنيال] مأخوذ من حَط ، ٦ (ماثنين) -- (ماثة)، (سبعين) -- (تسعين) ، ٨ (جريبي) -- (جريبيًا)، (وسبع) -- (وتسع)، ٩ (سبعة) -- (تسعة) وهذه الأعداد كلّها مصحّة على القياس، ١٤ (وتتحلّب) -- (ويعلم)، ١٩ [عند ... البصرة] مأخوذ من حَب ٢٢ ظ، ٢٠ (بسكور) -- (بسكوره)،

منيّز تخترق اليه أنهار من النُرات فأولَها ممّا يلى بغداذ نهر صَرْصَر عليه مدينة صرصر نجرى فيه السفن وعليه جسر من مراكب يُعبر عليه ومدينة صرصَر عامرة بالنخيل والزروع وسائر الماك وهو كبير أيضًا أضعاف نهر فراسخ، ثمّ ينتهى على فرسخين الى نهر الملك وهو كبير أيضًا أضعاف نهر صرصر فى غُزر مائه وعليه جسر من سفن يُعبر عليه ونَهرُ الملك مدينة وأكبر من صرصر عامرة بأهلها وهى أكثر نخلاً وزرعًا وثمرًا وشجرًا منها، ثمّ ينتهى الى قصر ابن هُبيرة وليس بين بغداذ والكوفة مدينة أكبر منها وهى أنهار منترقة ليست بكبار إلا أنهًا تعمّهم لحاجتهم وتقوتهم وهى أعمر نواحى السواد، ثمّ ينتهى الى نهر سُورًا وهى مدينة [مقنصدة] ونهر كثير الماء السواد، ثمّ ينتهى الى نهر سُورًا وهى مدينة [مقنصدة] ونهر كثير الماء السواد، ثم ينتهى الى نهر منورًا هن بين تلك النواحى أكثرها كرومًا وأشرية، وليس للفرات شعبة أكبر منه وينتهى الى سائر سواد الكوفة ويفع الفاضل منه الى بطائح الكوفة وسُورًا هن بين تلك النواحى أكثرها كرومًا وأشرية، مؤربلا من غربي الفُرات فيا يجاذى قصر ابن هُبيرة وبها قبر الحسين بن على صلوات الله عليهها ولـه مشهد عظيم وخَطْبُ فى أوفات من السنة بزيارته وقصك جسيم،

(۱۰) ومدينة سُرِّ من رأى في وقتنا هذا مختلة وأعالها وضياعها مضمحلة قد نجبع أهل كل ناحية منها الى مكان لهم به مسجد جامع وحاكم وناظر فى أمورهم وصاحب معونة يصرفهم فى مصالحهم وكانت مدينة استحدثها أبو إسحق المعنص بن الرشيد طولها سبعة فراسخ على شرقى دجلة وكان شِرب أهلها منها وليس بنواحيها ماء يجرى إلا أنهار القاطول التى ٢٠ تنصب بالبعد منها الى سواد بغداذ والذى مجيط بها فبرية وعارتها ومياهها وأشجارها في المجانب الغربي مجتاعها ممتدة والمواضع التى ذكرتها مدادًا هى مدن

٨ [وبطلع] مستم تابعاً لحَط عن إحدى نسخ صط ، (هناك) - (وهناك) ،
 ١٠ [متنصدة] مستم عن حط ، ١٧ (تجمّع) - (بجمع) ، ٨١ (وصاحب) - (من صاحب) ، ٢٦ (مدادًا) على التخمين وفي الأصل (ملادا) ويوجد في حط (التي ذكرنها بلاد ومدن) ،

قائمة بأنفسها كدور العربابي والكرخ ودُور اكخرب ويصينية سُرَّ من رأى حَطَ ١٦٧ نفسها في وسطها ومن أوّل ذلك الله آخره عند دُورِ المخرب نحو مرحلة لا ينقطع بناؤها ولا تخنى آثارها [وهي إسلامية] ولمّا ابتدأ بناءها المعتصم استتبّه المتوكل وهواؤها وثمارها أصح من ثمار بغداذ وهوائها ولها نخيل و وكروم وغلات تحمل الى مدينة السلام [وهي الآن خراب أكثرها]،

(11) والنهروان مدينة يشقها نهر النهروان بنصفين في وسطها وهي صغيرة عامرة من بغداذ على أربعة فراسخ كثيرة الغلات والخيرات والنخيل والكروم والسمس خاصة ونهرها يفض الى سواد بغداذ أسفل من دار السلطان الى الإسكاف وغيرها من المدن والفرى، فإذا جُزْتَ النهروان ، الى الدسكرة الى حد حلوان خقت المياه والنخيل وإن كانت من المدسكرة الى حد حلوان كالبادية منقطعة العارة منفردة المنازل والفرى حتى تفضى الى نهر تامرًا وحدود شهرزور والى تكريت،

(١٢) فأمّا المدائن فمدينة صغيرة جاهليّة أزليّة كسرويّة آثارها عظيمة ومعالمها قائمة وقد نُقل عامّة أبنيتها الى بغداذ وهى من بغداذ على [٢٧ب] ما مرحلة وكانت مسكن الأكاسرة وبها ايوان كسرى المشهور ذِكره بجديث سطيح وغيره الى يومنا هذا وهو أيوان معقودٌ عظيم جسيم من آجر وجص وليس للأكاسرة آثر ولا بنية كهو، وينْعَتُ هذا الإقليم بأرض بابل وكانت مدينة الناردة والغراعنة وقرار ملكهم وحومة نعمهم وهى الآن قرية صغيرة وهى أقدم أبنية العراق عهدًا استحدثها ملوك الكنعانيين وسكنوها مون كان بعدهم وكانت دار مُقامهم وبها آثار أبنية تُخْبِرُ أنّها كانت في قدم الأيم مصرًا عظيمًا ويرى آخرون أنّ الضحّاك أول من بناها

ا (العربایی) – (العربانی )، (ورصینیه)، ۱ [وهی إسلامیة]
مأخوذ من حَط، ۱ [وهی ... أكثرها] من مضافات حَب ۲۲ ب، ۴ (جُزْت)
- (خرب )، ۱۱ (شهرزور) – (سهرزور)، (الی) تابعاً لحَط – (علی )،
۱۱ (عامة ... بغداذ) مكان ذلك فی حَب (أكثر آلات عاربها الی مدینه السلام وهی الآن مدینه صغیره )،

وسكتها التبابعة ودخلها إبرهم عليه السلم، اوتجامها حِلّة ابن مَزيد مدينة حَلا ١٦٨ عددة استعدئها منصور بن مزيد الأسدى في سنى التسعين وأربعائة غربي النرات منفقة بالناس كثيرة الأسواق دائمة الشرى والبيع وبها مسجد جامع حسن كبير وجبايتها ربّما زادت على ألف دينار، وكوئى ربّا مدينة يزعم قوم أنها كانت أكبر من بابل ويقال إنّ إبرهم الخليل عليه السلم بها طُرح في النار وكوئى الملان وناحيتان تُعرف إحداها بكوئى الطريق والآخرى بكوثا ربّا وبها تلال رماد عظيمة ويزعمون أنها نار النمرود بن كنعان التي طرح فيها إبرهم، والجامعان منبر صغير حواليها رستاق عامر خصب جدّا بجاد نواحى المدائن، والمدائن من شرقى دجلة ومن بغداذ على مرحلة ويقال إنّه كان في أيّام الفُرس قد عُقد بها على الدجلة جسر من آجُرّ وليس لذلك أثر ١٠ في هذا الزمان وقد حكيت هذه المحكاية عن تكريت وأنّه كان على الدجلة بها على الدجلة وشرين وثلثائة وأدركتُ أثرًا من ذلك يَشْهَدُ له في سنى نيف وعشرين وثلثائة ،

(۱۲) فأمًا عُكبرا والبردان والنعانية ودَيْرُ العَافُول وجَبْل وجرجرايا وفمّ الصلح ونهر سابس وسائر ما ذكرتُه على شط الدجلة من المدن فهى ١٥ متقاربة فى الكبر وليس بها مدينة كبيرة وهى مشتبكة العارة ولكل مدينة من ذلك كورة، [ والبوازيج شرق تكريت وهى على الهر الصغير الذى أخذ من

اسئة [وتجاهها... دينار] من مضافات حب ٢٦ ب، ٦ (التسعين) - (السبعين) به (ألف) قد غُير ذلك في حب الى (مائة ألف ألف) ، ٥ (ويقال... النار) كذا أيضاً في حب وكُتب هنا في الهامش (وليس ذلك بصحيح إنّها كان ذلك بالرها وبها عين ابراهيم الخليل عليه السلام) ، ١٠ (القُرس) - حَط (ذي الغربين) ، ١٤ - ١٥ (فأمّا عُكبُرا من المدن) يوجد مكان ذلك في حَب ٢٦ ب (وأمّا عُكبُرا والبَردّذان عُكبرا .... من المدن) يوجد مكان ذلك في حَب ٢٦ ب (وأمّا عُكبُرا والبَردّذان والمعلّمة والمحوب والمكرخ والدُور [والدُور]) ثمّ يلي ذلك النقرة الواصنة للبوازيج المنقولة فيها بعد من هذه القطعة ثمّ في ١٤ ظ (وأمّا دقُوفًا والنهروان وجلولا [وجلولا] والمنسكرة وخانتين ودير العاقول وكلواذي [وكلوادي] وجرْجَرايا وفم الصُلْح وسابس [وشابش] والنّعانية والعَرّاف والبطائح وتُوسان فهذه كلّها وأ منالما ممّا لم تذكره ) الساب [والبوازيج ... من اربل)] من مضافات حَب ٢٦ ب ٢٠ ط ،

بلاد الدربند وشهرزور ولما نهر يأخذ من الزاب من أعلاها مسيرة أربعة أميال ويجئ اليها من قبليَّها ويقسم بمناسم عُهلت من الآجرَّ أفواهُ الأنهار نهر الى شرقيَّها ونهر الى غربيّها يسنى بساتينها وأقطانها ونهر يسمّى السنّ يدخل تحت السور من قبليّها ويشقّ في وسطها وفي أسوافها وعليه مرابع بالآجُرُّ وربَّما دخل طحد دَكَّانه واستقى الما من ه طاقه وبخرج منها النهر فيسقى البساتين والأقطان الى شماليُّها وشرقها وهو ما كثير وفيها آيضًا نهر صغير يشقّ وسط البلد ويروح الى غربيّ البلد يسغى الأقطان والبـاتين وفي بساتينها فأكهة مليحة وأكثرها الرمّان والرطب وأهلها ليّنو العريكة محبّون الغريب ريتعصّيون له وربّما حُمل من فأكهتها الى الموصل وينادى عليه باسمها وربّما أبيع فَاكُهَةُ غَيْرُهَا بَاسِمِهَا لِشَهْرَتِهَا بِالْجَيْدُ، ورؤساؤُهَا قوم بنو يَعْرُب من مجيلة من ولـد ١٠ جريربن عبد الله البجليُّ ورؤساء نصنها الآخر قوم من بني هود يقال لهم بنو هود بن تحطان وهؤلا رؤساء اكبانيين مختلفون في المذهب فبنو يَعرُب شيعة وبنو هود سنّيّة وَلَكُلُّ مَنهُ تَبْعُ عَظِيمُ وَرَبُّما يَجِرَى بَيْنِهُ شَيْءٌ مِن التَّنالُ عَلَى ذَلْكَ إِلَّا أَنَّهُم يزوَّجُون بعضهم من بعض ولا يزوَّجون غريبًا ولا يتزوَّجون من غريب وكانوا قديبًا من عسكر عليٌّ بن ابي طالب رضى الله عنه لمًّا فتح تكريت أخذوها وسكنوها بعد مقتله بالكوفة ١٥ وهي مبنيَّة بالطوب النيّ هو اللبن وانجصّ مساكن مرتفعة جدًّا أحسن من آربل،١] وحُلوان مدينة ليس بالعراق بعد البصرة وإلكونة وطسط أعمر منها ولا أكثر خِصبًا وجُلُّ ثمارها التين وهي بقرب انجبل وليس للعراق مدينـــة تقرب من انجبل غيرها وربّما سقط بها الثلج فأمّا أعلى جبلها فالثلج يسقط به دائمًا، وبالدَّسكرة نخيل وزروع كثيرة وبخارجها حصن من ٢٠ طين داخله فارغ وهو مزرعة ويقال أنّ ملكِها كان يقيم به في بعض فصول السنة فسبيت دسكرة الملك لذلك،

(1٤) وقد قدّمتُ القول بالتقويس الذي في حــد العراق من نحو حَـد العراق من نحو حَـد الكال الله الله المالي ا

ا (الدربند) – (الذربند)، ۴ (السنّ) – (السنّ)، ۲ (نهر صغیر) – (نهران صغار)، ۲ (لیّنو) – (لیّنین)، ۱۰ (هود بن) – (هود من)، ۱۱ (مختلفین)، ۱۲ و ۱۲ (یزوّجون) – (یزوجول)، ۱۲ (یتزوّجون) – (یتزوجول)، ۱۲ (یتزوّجون) – (یتزوجول)، ۱۲ [أن] مستمّ عن حَطَ،

مثال الفوس الى الدسكرة ثمّ يتصوّب على مثال القوس الى حدّ عمل والسطر من حدّ العراق الى حدّ المجبل فانّه قليل العارة وفيه قُرّى منترشة والغالب عليها الأكراد والأعراب وهى مراع لهم، وكذلك من تكريت عن غربيها الى أن تنتهى الى الانبار بين الدجلة والفُرات قليل العارة وإنّما العارة منه ما يحاذى شرّ من رأى أميال يسيرة والباقى " هى بادية،

(١٥) ولم أبالغ في وصف العراق لإكنار الناس فيها ووصفهم المستفاض لها ولشنهار عامة ما يُذكر منها وهذه صفة جامعة لها وإذ قصدى فيها وفي غيرها إثبات هياتها في الصورة وموقع بعضها من بعض، وأمّا ارتفاعها فبمعزل من ارتفاع البصرة وواسط في وقتنا هذا وقد قدّمتُ ذكر ذلك ١٠ في غير موضع من قديم وحديث، [وحضرتُ عقد ضانها من حدّ تكريت الى حدّ واسط بجميع طساسيجها وأعمال الكوفة المضومة اليها من جميع وجوهها وأسبابها على أبي الغضل الشيرازيّ في سنة تمان وخمسين وثلثمائة وكان دون زيادة الصنجة وحق بيت المال ثلاثين ألف ألف دره وقد تقدّم ارتفاع البصرة وواسط عند ذكرها وأنهما تُضُمّناً معاً باثني عشر ١٥ ألف ألف دره في هذه السنة المذكورة،]

آ (هی) – (فی)،
 افی وصف العراق) مکان ذلك فی حَب (فی مدینة السلام خاصّة وسائر العراق عامّة)،
 ۱۱ – مَط (فیغرج عنه)،
 ۱۱ – المذكورة] مأخوذ من حَط ۱۴ (الفضل) – (فضل)،

#### CONTENTS OF THE FIRST FASCICULUS

| ine Author's Introduction   | l . | - | • | • | • | . p. | . 2 |
|-----------------------------|-----|---|---|---|---|------|-----|
| The World Map               |     |   |   |   |   |      | 5   |
| Arabia                      |     |   |   | - |   |      | 18  |
| The Sea of Faris            |     |   |   |   |   |      | 42  |
| The Maghrib                 | •   | _ |   |   |   |      | 60  |
| Spain                       |     |   |   |   |   |      | 108 |
| Sicily                      |     |   |   |   |   |      | 118 |
| Egypt                       |     |   |   |   |   |      | 132 |
| Syria                       | •   |   |   |   |   |      | 165 |
| The Sea of al-R $\bar{u}$ m |     |   |   |   |   |      | 190 |
| Mesopotamia                 |     |   |   |   |   |      |     |
| Iraq                        |     |   |   |   |   |      | 221 |

readings of the first edition, must be reserved for the translation and commentary.

Where occasionally other literary sources are quoted in the foot-notes, the references are the generally used European editions, which will be mentioned in the full preface. The Koran is cited after Flügel's edition.

The technical expressions and the abbreviations in the foot-notes are as follows:

denotes the Arabic MS. No. 3346 of the Old Seray Library at Istanbul.

نحوقل طبع) is de Goeje's first edition of Ibn Ḥaukal in BGA II.

by de Goeje as L.

is the Oxford MS. containing Version II and denoted by de Goeje as B.

is the Paris MS. containing Version III and denoted by de Goeje as P.

is de Goeje's edition of Işṭaḥrī in BGA I.

indicates one of the paragraphs into which each chapter is subdivided.

is a shorter text passage.

denotes a map.

The chapters containing the description of the different countries or regions have been subdivided into numbered paragraphs, a subdivision which has no basis in indications of the manuscript itself; its paragraph division is indeed one of its weakest points. The paragraphs have been established on the basis of the material contents of the text and, at the same time, by continual comparison with the Iṣṭaḥrī-text, in order to allow of a better understanding of the relations which exist not only between the texts of the three versions of Ibn Ḥaukal, but also between Ibn Ḥaukal and Iṣṭaḥrī. Moreover they offer the advantage of rendering the text more manageable.

In all manuscripts, of Ibn Ḥaukal as well as of Iṣṭaḥrī, the maps are essential for the proper understanding of the text and vice versa. For this reason all the maps accompanying the Istanbul manuscript have been added as reproductions in linear drawings, and in each chapter, after the announcement of the map in the text, there has been given, in smaller type, an analysis of the names and texts to be found in it. Many geographical names do not occur in the text itself and by this method it was possible to get all the names into the index with the references to the pages where they occur in the analysis. There are no special maps of Spain and Sicily, as these countries were treated originally in the description of the Maghrib.

The geographical names found on the maps as well as those in the texts have been edited according to the same principles; everywhere an effort has been made to reestablish the correct orthography or to correct evident mistakes. The reading of the manuscript has been given each time in the foot-notes. Where the adopted form differs from the one found in de Goeje's edition, the latter is also quoted as a rule. But the many readings of other manuscripts, which have swelled the foot-notes of several pages of de Goeje's editions of Iṣṭaḥrī and Ibn Ḥaukal to such a great extent, have not been reproduced, except where there was special reason for doing so. These different readings should still be consulted in the former editions. A justification of the forms adopted, especially where they diverge from the

of the western part of the Islamic world, such as the description of the Buga country and its history, the lengthy description of conditions in Sicily, the enumeration of more than two hundred Berber tribes, the description of the Oases, and many minor details; in the eastern part the description of Isfahan is the most outstanding addition. On the other hand there are found in Version II several passages which do not occur in Version I; the most important among these are the relation of the beginning of the author's travels, the digressions on the Fatimid rulers and the author's comparison of notes and maps with Abū Ishāk al-Fārisī as told after the description of Sind. These longer or shorter passages in Version II, which are not found in Version I, have been added to the present edition in square brackets. In this way the text comprises materially all that is actually known of Ibn Haukal, so that for practical use this second edition replaces satisfactorily the first edition, long since exhausted. For purposes of reference the corresponding pages of the first edition have everywhere been added in the margin of the new text. Some material has also been added from other sources where a more complete version of Ibn Haukal seems to be quoted. It has also been deemed necessary sometimes to go back to the Işṭaḥrī-text, a procedure which de Goeje too had frequently been obliged to adopt.

The additions to the present edition extend likewise to the above mentioned text of Version III from the XIIth century, represented by the Paris Manuscript (P). In the foot-notes to his edition and, as far as the first hundred pages are concerned, on pp. 432—435 of BGA IV (Leiden 1879), de Goeje noted the passages which P contains in addition to his own text. It now appears that a good many of these additions really belong to the more original Version I of the Istanbul manuscript. The rest have been added in the later author's own time, as is nearly always expressly indicated by the dates given in these passages. In only a few cases is it uncertain whether they belong to the original Xth century version or not. The additions belonging to Version III have been inserted in the text in square brackets and in smaller type.

#### PREFACE TO THE FIRST FASCICULUS

Since a full preface to the present edition of Ibn Ḥaukal will appear in a third fasciculus, together with a general index and some lexicographical notes, some necessary information is here given merely by way of preliminary introduction.

The present edition is essentially the edition of one manuscript, namely the Arabic MS. No. 3346 of the Old Seray Library at Istanbul, copied in AH 479 (AD 1086). It comprises a version of Ibn Haukal's text, which is different from the version given in the MSS. of Leiden (L) and the Bodleiana in Oxford (B), on which de Goeje's edition in the Bibliotheca Geographorum Arabicorum II (Leiden 1873) is based. On the other hand the Arabic MS. No. 2214 of the Bibliothèque Nationale at Paris, which was also used by de Goeje in preparing his edition and denoted by him as 'Epitome Parisiensis' (P), is an abridgment of the first version, that of the Istanbul MS.; it is supplemented, however, by annotations relating to the period of the epitomizer, i. e. AH 534 till 580 (AD 1139-1184). I distinguish the three text versions as Version I (the manuscript on which the present edition is based), Version II (de Goeje's edition) and Version III (the Paris MS.). Of other manuscripts belonging to the Versions I and III and of the relation of these versions to one another more will be said in the complete preface.

As Version II is already known by de Goeje's edition, it was not necessary to indicate everywhere the very numerous small discrepancies existing between Versions I and II, as this would have needlessly overcrowded the foot-notes.

Version I contains, however, many so far unknown additions to the Ibn Haukal text, especially in the description

## OPUS GEOGRAPHICUM

#### **AUCTORE**

## IBN ḤAUĶAL

(ABŪ 'L-ĶĀSIM IBN ḤAUĶAL AL-NAŞĪBĪ)

SECUNDUM TEXTUM ET IMAGINES CODICIS CONSTANTINOPOLITANI CONSERVATI IN BIBLIOTHECA ANTIQUI PALATII Nº. 3346 CUI TITULUS EST

"LIBER IMAGINIS TERRAE"

EDIDIT COLLATO TEXTU PRIMAE EDITIONIS ALIISQUE FONTIBUS ADHIBITIS

J. H. KRAMERS

SUMPTIBUS PARTIM RECEPTIS A SOCIETATE C. B. N. "OOSTERSCH GENOOTSCHAP IN NEDERLAND" ET A FUNDATIONE C. B. N. "STICHTING-DE GOEJE"



APUD E. J. BRILL
1938

#### BIBLIOTHECA GEOGRAPHORUM ARABICORUM

PRIMUM EDIDIT M. J. DE GOEJE †

NUNC CONTINUATA CONSULTANTIBUS

R. BLACHÈRE H. A. R. GIBB P. KAHLE J. H. KRAMERS H. VON MŽIK C. A. NALLINO A. J. WENSINCK

PARS SECUNDA

**OPUS GEOGRAPHICUM** 

AUCTORE

IBN HAUKAL

EDITIO SECUNDA
FASCICULUS PRIMUS



LUGDUNI BATAVORUM APUD E. J. BRILL 1938

| BIBLIOTHECA | GEOGRAPHORUM | ARABICORUM |
|-------------|--------------|------------|
|             | П, т         |            |

# OPUS GEOGRAPHICUM

AUCTORE

### IBN HAUKAL

(ABŪ 'L-ĶĀSIM IBN ḤAUĶAL AL-NAṢĪBĪ)

SECUNDUM TEXTUM ET IMAGINES CODICIS CONSTANTINOPOLITANI CONSERVATI IN BIBLIOTHECA ANTIQUI PALATII N°. 3346 CUI TITULUS EST

"LIBER IMAGINIS TERRAE"

EDIDIT COLLATO TEXTU PRIMAE EDITIONIS ALIISQUE FONTIBUS ADHIBITIS

J. H. KRAMERS

SUMPTIBUS PARTIM RECEPTIS A SOCIETATE C. E. N. "OOSTERSCH GENOOTSCHAP IN NEDERLAND" ET A FUNDATIONE C. E. N. "STICHTING-DE GOEJE"





LUGDUNI BATAVORUM
APUD E. J. BRILL
1938